ر کا السائد کالی کا المغروف مي الفوالدالرحالية سلفانقاك يتأكر لنظم أتدم للهدى توالعلوم الطباطبان فيتري المجارالزابع منشوران مكبة الصادق طهران - ايران 



رخال سيدمجرالعلوم

الكتاب رجال الستيد بحدى كرالعلوم المؤلف الستيد محدى مجرالعلوم النامث مكتبة الصّاوق طران العدد ثلاثة آلاف نسخة العدد ثلاثة آلاف نسخة المطبقة آفناب الطبقة الاولى التي يخ الروم ١٣٦٣

مَرْيَالِيَ الْمِلْ الْطَلِي وَ الْعِلْمُ الْمُلْكِ الْمُلْكِي الْمُلْكِي وَ الْمُلْكِي الْمُلْكِي وَ الْمُلْكِي الْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْلِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلِمِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْمُ وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُلْمُلِي وَالْمُلْكِي وَلِمِلْكِي وَالْمُلْلِلْكِي وَالْمُلْلِلْكِي وَالْمُلْكِي وَالْمُل

رجال سيد كرالعالوم

« المعروف في بالفوائد الرجالية »

" ماليف"

سيالطانعا بالعظمى السيم المائي المائي الطباطباني وترسم المائي ال

« 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 × ×

مغنه وعلى علبه مجرضا دِ و محرالعُلوم الاحرابِي منظرالعُلوم مجرضا دِ و محرالعُلوم

الجزء

## سيسم شرارم الرمن

والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين

## بالمجن النون

نعهان بن محمد بن منصور ، قاضي مصر .

وقد كان في بدء أمره مالكياً ، ثم انتقل الى مذهب الامامية (١)

(١) أبو حنيفة النعان بن أبي عبد الله محمد بن منصور بن أحمــــ بن حيون التميمي المغربي ، ويعرف لدى الاسماعيلية باسم (سيدنا القاضي النعان) تميزاً بينه وبين أبي حنيفة النعان ـ صاحب المذهب الحنفي المشهور ـ . وقد اختلف المؤرخون في تاريخ مولــده ، ( فقال بعضهم ) : إنه ولد سنة ٢٥٩ ه ، ( وقال بعضهم ) : إنه ولد في العشر الأخير من القرن الثالث .

ويطلق عليه ابن خلكان في (وفيات الأعيان) ومؤلفو الشيعة الاثني عشرية (أبا حنيفة الشيعي) . كما أن ابن خلكان يرى: أنه كان مالكي المذهب، ثم اعتنق مذهب الإمامية . وكذلك مؤرخو الشيعة الاثني عشرية وأرباب التراجم منهم، ويرى البعض : إنه كان مالكي المذهب، ثم تحول إلى الشيعة الاثني عشرية، ثم انتقل الى الإسماعيلية الفاطمية ، ويرى ابن تغري بردي في (النجوم الزاهرة ج ٤ – ص ٢٢٢) انه كان حنفي المذهب قبل أن يعتنق المذهب الفاطمي .

وكيف كان ، فقد نقل ابن خلكان عن المؤرخ ابن زولاق في كتابه:أخبار قضاة مصر – في ترجمـة أبي الحسن علي بن النعان المذكور ـ مانصه: ١ . . . وكان أبوه النعان بن محمد القاضي في غاية الفضل من أهل القرآن والعلم بمعانيه وعالماً =

= بوجوه الفقه وعلم اختلاف الفقهاء واللغة والشعر الفحل والمعرفة بايام الناس مع عقل وإنصاف ، وألف لأهـل البيت من الكتب الآف أوراق باحسن تأليف ، وأملح سجع ، وعمل في المناقب والمثالب كتاباً حسناً ، وله ردود على المخالفين له : له رد على أبي حنيفة ، وعلى مالك ، والشافعي ،وعلى ابن سريج ، وكتاب اختلاف الفقهاء ، وينتصر فيـه لأهل البيت \_ رضي الله عنهم \_ وله القصيدة الفقهية لقبها بالمنتخبة ... » .

دخل النعمان فى خدمة الإمام الإسهاعيلي (عبد الله المهدي) واتصل بالقائم بأمرالله طوال مدة حكمه وولي قضاء مدينة طرابلس، ولما بنى المنصور بن القائم ابن المهدي مدينته (المنصورية) كان النعمان أول من ولي قضاءها، وقد ولاه المنصور القضاء على سائر مدن أفريقيا وأصبح شديدالصلة بالإمام الاسهاعيلي ومقرباً منه، وظل قاضي قضاة هذه المدن، وتحت إمرته قضاتها إلى أن ولي (المعز) الإمامة فاشتدت صلة النعمان به، وكان بجالسه ويسايره وقل أن يفارقه، وضح النعمان كتابه (الحجالس والمسايرات) جمع فيه كل مارآه وما سمعه من إمامه المعز، وفى مؤلفات النعمان كثير من الدلائل تبين أنه كان يعرض كتبه على الامام المعز قبل إذاعتها ونشرها بن الناس.

ويعتبر القاضي النعمان المشر ع الإسهاعبلي ، لما له من أثر كبير في الحياة العقلية للدولة الإسهاعيلية في مصر ، وتعتبر مؤلفاته من الدعائم القوية التي ركز عليها المذهب الإسهاعيلي ، ولا تزال كتبه حتى يومنا \_ هذا \_ من أقوم الكتب لدى الاسهاعيلية لاسيا كتابه ( مختصر الآثار في ما روي عن الأثمة الاطهار ) وهو كتاب متداول \_ الآن \_ بين طائفة (البهرة).

وأصبحت الكتب التي ألفها عمدة كل باحث في المذهب الإسماع بلي والأصل الذي يستقي منه علماء المذهب؛ وقد أفاد الدعوة الاسماعيلية بكثرة مؤلفاته في الفقه =

= والمناظرة ، والتأويل، والعقائد، والسير ، والتأريخ، والوعظ. ومن الثابت أن النعان ألف بضعة وخمسين كتاباً ، بقي منهاحتي اليوم نحو "من عشرين كتاباً ، وضاع الباقي وقيل : إن الإمام المعز قال عنه : « من يؤدي جزء من مائة مما أداه النعان أضمن له الجنة بجوار دبه » .

(أنظر : كتاب عيون الأخبار للداعي إدريس عهاد الدين : ج ٦ ص ٤١ طبع مصر ) .

وقد ذكر الاستاذ إسهاعيل غالب الإسهاعيلي ترجمة مفصلة للنعهان في كتابه ( أعلام الاسهاعيليدة ) ص ٥٨٩ طبع بيروت سندة ١٩٦٤م وأورد قائمة بمؤلفاته المتنوعة نقلا عن كتاب ( المرشد الى أدب الإسهاعيلية ) تأليف البرفسور إيفانوف (ص ٣٧ ـ ص ٤٠) .

وبعض هذه الكتب في خزائن أصحاب الدعوة الذين يحرضون عليها ويسترونها أشد الستر .

ويقول الدكتور محمد كامل حسين في مقدمة (كتاب الهمة في آداب أتباع الأثمة ) الذي هو من مؤلفات القاضي النعمان: (ص ٩ ـ طبع دار الفكر العربي بمصر) ماهذا نصه:

قد المديدة على ماذكره المؤرخون عنه ، فلا غرابة أن رأينا كتبه عمدة وتدلنا مؤلفاته العديدة على ماذكره المؤرخون عنه ، فلا غرابة أن رأينا كتبه عمدة كل باحث في المذهب الفاطمي وأنها الأصل الذي استقى منه علماء المذهب بعده . فلا أكاد أعرف عالماً من علماء الدعوة اختلف مع النعمان في المسائل الفقهية . وربما كان ذلك لأن النعمان قال في كتابه ( المجالس والمسايرات ) اكرثر من مرة : إن الإمام المعز لدين الله طلب اليه أن يلقي على الناس شيئاً من علم أهل البيت . فالف النعمان كتبه ، وكان يعرضها على المهز فصلاً فصلاً ، وباباً باباً ، حتى أتمها . فهو =

= يقول \_ مثلاً \_ : (أمدنى المعز لدين الله بجمع شيء لخصه لي وجمعه ، وفتح لي معانيه ، وبسط لي جملته ، فابتدأت منه شيئاً ثم رفعته اليه ، واعتذرت من الإبطاء فيه لماأردته من إحكامه ، ورجوته من وقوع ماجمعته منه بموافقته فطالعته بمقداره فوقع إلي : يانعان لاتبال كيف كان القدر مع إشباع في إيجاز ، فكلما أوجزت في القول واستقصيت المعنى فهو أوفق وأحسن ، والذي خشيت من أن يستبطأ في تأليفه ، فو الله لولا توفيق الله \_ عز وجل \_ إياك وعونه لك لما تعتقده من النية وعض الولاية لما كنت تستطيع أن تأتي على باب منه في أيام كثيرة ، ولكن النية بصحبها التوفيق ) .

إلى أمثال ذلك من النصوص الكثيرة التي تدل على أن المعز لدين الله كان يدفعه إلى تأليف الكتب بعد أن يوضح له فكرتها ، وأن النعمان كان يعرض كتبه على المعز قبل أن ينشرها على الناس، كماطلب اليه المعز أن يقر أمجالس الحكمة التأويلية ولعل هذا هو السبب الذي من أجله لقبُّه المؤرخ ابن زولاق بالداعي ـ كما روى عنه ابن خلكان في و فيات الأعيان \_ وليس لدينا من النصوص مايثبت أن النعمان كان من الدعاة ، فالداعي إدريس في كتابه (عيون الأخبار ج ٦ ص ٤١ ) قال: إن النعمان كان في مكانة رفيعة جداً قريبة من الأثمة ، وأنه كان دعامة من دعائم الدعوة ، ولكنه لم يصرح بان النمان كان داعياً أو حجة ، مع مانعر فه من الداعي إدريس من إغداق المدح على كل من اتصل بالدعوة ، ومها يكن من شيء فالنعمان كان داهية في سياسته التي قربته الى الأثمة ، فقد استطاع بعلمه أن يجذب اليه قلوبهم فقربوه اليهم ، وعرف أسرارهم ونواياهم ، فوضع هذه الكتب العديدة وادعى ان الأثمة هم الذين لقنوه إياها ، بل لعلي لاأغالي إذا قلت : إن النعمان هو أول من دون فقه المذهب الفاطمي ، فلا أكاد أعرف فقيهاً من فقهاء المذهب قبله كتب في هذا الفن ٥.

= والخلاصة : لقد أدى القاضي النعمان للدعوة الإسماعيلية خدمات علمية جليلة كان لها الفضل الاكبر في تركيز دعائم الدعوة ، ولا غرو فقد كان اللسان الناطق لأئمتهم فاستحق أن يتربع على عرش الدعوة العلمية وأن بورث أبناءه هذه الزعامة وكانت وفاته بمضر في مستهل رجب سنة ٣٦٣ه ، وصلى عليه المعز لدين الله .

وذكر العلامة المحدث النوري في خاتمة مستدرك الوسائل (ج ٣ ص ٣١٣) ترجمة للقاضي نعان أسهب فيها وحقق في شرح حال (دعائم الإسلام) والتعريف به تحقيقاً رشيقاً ، وذكر وجوها كثيرة فيا صرح به أعلام الامامية من أن النعان أظهر الحق تحت ستار التقية ، فراجعه .

وذكر الدكتوركامل حسين في مقدمته لكتاب (الهمة في آداب انباع الائمة) أسماء جملة من مؤلفات القاضي النعمان ، كما ترجم لكثير من اولاده واحفاده، فراجعه وقد ترجم للقاضي النعمان في كثير من المعاجم الرجالية ، وذكرت أخباره في اكثر كتب الناريخ ، راجع : سير النبلاء للذهبي ، والوافي بالوفيات للصفدي و فوأتالو فيات لابن شاكرالكتبي ، ووفيات الأعيان لابن خلكان ، ولسان المزان لابن حجر العسقلاني ، ومرآة الجنان لليافعي ، وشذرات الذهب لابن العاد الحنبلي وكشف الظنون لحاجي خليفة ، والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردي ، وإيضاح المكنون للبغدادي ، والفوائد الرضوية للشيخ عباسالقمي، والذريعة لشيخنا الشيخ آغابزرك الطهراني ج٨ – ص١٩٧، وأمل الآمللاشيخ الحرالعاملي، ومجالس المؤمنين للقاضي نورالله التسترى، وروضات الجنات للخو انساري وغيرها من المعاجم الرجالية . والإسماءيلية بوافقون الإمامية في الامام الصادق ـ عليه السلام ـ ومن قبله من الأثمة \_ عليهم السلام \_ ويخالفونهم في الكاظم \_ عليه السلام \_ ومن بعده من الأئمة ـ عليهم السلام ـ ويقولون بامامة اسهاعيل بن جعفر الصادق \_عليه السلام\_ وإليه ينسبون ، ويرون أن في كل دور سبعة أثمة ، إماظاهر وإمامستور ، لقول = وصنف على طريق الشيعــة كتباً ، منها : كتاب ( دعائم الاسلام ) (١) وله فيــه وفي غيره ردود على فقهاء العامـة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم .

وذكر صاحب ( تأريخ مصر ) عن القاضي نعان : « أنه كان من أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ : « لن تخلو الأرض عن قائم لله بحججه»، ويلقبون أبضا بالباطنية لقولهم : إن لكل ظاهر باطناً » الخ .

وكان الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ يحب ولده إسهاعيل حباً شديداً بحيث شبه على خلق كثير من ( الإسهاعيلية ) حتى أن قالوا بامامته وأنه حي عندالله مرزوق وكان أكبر إخوته ، ومات في حياة أبيه فحزن عليه حزناً كثيراً ، وكتب بخطه على كفنه ( إسهاعيل يشهد أن لا إله إلا الله ) الخ .

أنظر: تفصيل أحوال الإسهاعيلية وعقائدهم في كتاب ( أعلام الاسهاعيلية ) لمصطفى غالب ، طبع بيروت سنة ١٣٦٤ ه .

(۱) كتاب دعائم الإسلام أقوم مصدر لدراسة القانون عند الفاطمين وهذا الكتاب أهم كتاب خالد للنعان، وهو الكتاب الذي أمر الظاهر الفاطمي بان يحفظه الناس، وجعل لمن يحفظه مالاً جزيلا، فقد ذكر صاحب كشف الظنون مانصه: « وفي سنة ١٦٤ ه أمر الظاهر ( الخليفة الفاطمي ) فأخرج من بمصر من الفقهاء المالكيين وأمر الدعاة الوعاظ أن يعظوا من كناب ( دعائم الإسلام ) وجعل لمن حفظه مالا ».

ويشتمل هذا الكتاب على فقه الفاطميين كله ، فدعائم الإسلام عندهم : الولاية ، والطهارة ، والصلاة والزكاة ، والصوم ، والحج ، والجهاد ، ولكل فريضة من هذه الفرائض أصول و فروع و آداب ، تحدث عنها القاضي النعان بشيء من الإطناب ويروي ماورد في كل فريضة من آيات قر آنية وأحاديث نبوية وما جاء عن الأثمة الفاطميين ، ويظهر من هذا الكتاب تأثر القاضي النعان بمذهب مالك ، فقل =

= أن تجد خلافاً بين فقه مالك وماورد في كتاب (دعائم الإسلام) إلاماورد عن الولاية ، ونظهر قيمة هذا الكتاب عند علماء المذهب: أن داعيين من اكبر دعاتهم فذكراه في كتبها ، واعتمدا عليه ، ونوها به ، أماالداعي الأول فهو أحمد حميدالدين ابن عبد الله الكرماني المتوفى سنسة ٤١٧ ه فقد ذكر في السور الأول من كتاب راحة العقل (المطبوع بمصر) اسهاء الكتب التي يجب أن تقرأ قبل قراءة (راحة العقل) وذكر بينها كتاب (دعائم الإسلام) . وأما الداعي الثاني فهو المؤبسد في الدين هبة الله بن موسى الشير ازي المتوفى سنة ٤٧٠ه ، فقد ذكر في (السيرة المؤبدية) للطبوع بمصر - أنه كان يعقد مجلساً خاصاً كل يوم خميس يقرأ فيه على السلطان أبي كاليمجار المبومي فصلا من كتاب (دعائم الاسلام) .

ويعتبر هذا الكتاب الآن من أقوم كتب الاسماعيلية ، ومن كتبهم السرية مع أنه في علم الطاهر - أي في العبادة العملية - ومع حرصهم على سريته فقد طبع في جزءين ، طبع الأول منهما بمصر سنة ١٣٧٠ ه ، بتحقيق وتقديم الاستاذ آصف ابن علي فيضي ، يقع في (٤٦٦) صفحة ، يتضمن كتاب الولاية ، وكتاب الطهارة وكتاب الصلاة ، وكتاب الجنائز ، وكتاب الزكة ، وكتاب الصوم والاعتكاف وكتاب الحج ، وكتاب الجهاد ، وأما الجزء الثاني فقد طبع بمصر أيضا سنة ١٣٧٩ ويقع في ( ٣٩٥ ) صفحة ، يتضمن كتاب البيوع والأحكام فيها ، وكتاب الأيمان والمذور، وكتاب الأطعمة، وكتاب الأشر بة، وكتاب الطب، وكتاب اللباس والطبب وكتاب الديات ، وكتاب الذبايح ، وكتاب المطايا ، وكتاب الوصايا ، وكتاب الفرائض وكتاب الديات ، وكتاب الخصب، والتعدي ، وكتاب السراق والمحاربين ، وكتاب الردة والبدعة . وكتاب الغصب، والتعدي ، وكتاب الشهادات ، وكتاب الدعوى = والمقيطة والآبق، وكتاب الغصب، والتعدي ، وكتاب الشهادات ، وكتاب الدعوى =

= والبينات ، وكتاب آداب القضاة .

وبذكرالداعي إدربس عماد الدين في كتابه (عيون الأخبار ج 7 ص 13):

أن الإمام المعز هو الذي حث القاضي النعان على تأليف (دعائم الإسلام) عندما
مثل بين يديه مع كثير من الدعاة ، فتناولوا الكلام على الأحاديث الموضوعة
والاختلاف في الرواية ، فذكر لهم الإمام المعز الحديث المشهور (إذا ظهرت البدع
في أمة فليظهر العالم علمه وإلا فعليه لتنهة الله) ونظر المعز لدين الله الى القاضي
النعان بن محمد رضوان الله عليه - فقال : أنت المعني في هذه الأوراق يانعان
ثم أمره بتأليف (دعائم الإسلام) وأصل أصوله ، وفرع فروعه ، وأخبره
بصحيح الروايات عن الطاهربن من آبائه عنرسول الله (صلى الله عليه و الهوسلم)
وأصبح كتاب (دعائم الإسلام) المرجع الاسماعيلي في الأحكام والفتوى ، وفي
الحقيقة إن القاضي النعان ترك للدعوة الاسماعيلية ثروة فكرية ثمينة بالرغم من ضياع
الحقيقة إن القاضي النعان ترك للدعوة الاسماعيلية ثروة فكرية ثمينة بالرغم من ضياع

ولم يكن اختلاف مهم بين فقه الشيعة عامة ، وبين ماذكره النعان في كتاب ( دعائم الإسلام ) إلا في زواج المنعة ، فقد روى فيه في ( ج ٢ : ص ٢٢٦ ) الحديث ال ( ٨٥٨ ) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أنه حرم نكاح المنعة وفي الحديث ال ( ٨٥٩ ) عن جعفر بن محمد عليه السلام : إن رجلا سأله عن نكاح المنعة ، قال صفه لي ، قال يلفى الرجل المرأة فيقول: أنزوجك بهذا الدرهم والدهمين وقعة أو بوماً أويومين . قال : هذا زنا ، وما يفعل هذا إلا فاجر ، وإبطال نكاح المنعة موجود في كتاب الله تعالى لأنه يقول سبحانه : « والذين هم الفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمام هام غام غير ملومين فن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون » في يطلق الذكاح إلا على زوجة أو ملك يمن .

= وكتاب دعائم الاسلام - هذا - جعله المحلسي في (مقدمة بحاره) أحد مصادر كتابه المذكور: فقال: «كان النعان مالكياً أولا ثم اهتدى وصار إمامياً: وأخبار هذا الكتاب اكثرها موافق لما في كتبنا المشهورة ، لكن لم يرو عن الأثمة بعدالصادق عليه السلام خوفاً من الخلفاء الاساعيلية ، وتحت ستر التقية أظهر الحق لمن نظر فيه متعمقاً ، و أخباره تصلح للتأييد والتأكيد ».

وقد اعتمد عليه العلامة المحدث النوري ـ رحمه الله ـ فوزع أحاديثه في كنابه مستدرك الوسائل بأجزائه الثلاثة وذكـر في (ج ٣ ص ٣١٨): « إنه ماخالف (أي النعان) في فرع غالباً إلاو معه موافق معروف، ولو لا خوف الاطالة لذكرنا نبذة من ذلك، نعم في مسألة المتعـة لاموافق له، إلا أني بعد التأمل ظهر لي أنه ذكر ذلك على غير وجه الاعتقاد وإن استند للحرمة الى أخبار رواها تقية أو تحبباً الى أهل بلاده، فانها عندهم من المنكرات العظيمة، والشاهد على ذلك ـ مضافا الى بعدخفاء حليتها عندالا مامية عليه ـ أنه ذكر في كتاب الطلاق ـ في باب إحلال المطلقة ثلاثاً ـ مالفظه: (وعنه ـ يعني جعفر بن محمد ـ عليها السلام ـ أله قال: من طلق امر أنه ـ أي ثلاثاً ـ فتزوجت تزويج متعة لم يحلها ذلك له) ولولا جوازها وعدم كونها الزنا المحض لم يكن ليوردها في مقام ما اختاره من الاحكام الثابتـة وعدم كونها الزنا المحض لم يكن ليوردها في مقام ما اختاره من الاحكام الثابتـة عنهم بالأثر الصحيح، وهذا ظاهر والحمد لله، ومثله ماذكره في باب ذكر الحـد في ازنا مالفظه: (وعن علي صلوات الله عليه: ولا يكون الإحصان بنكاح متعة) ودلالته على ما ادعيناه أوضح».

ثم استغرب العلامة النورى ـ رحمه الله ـ ماذكره الخونساري في ( روضات الجنات ): ـ من أن القاضي النعان لم يكن من الإمامية الحقة بقوله: « ولكن الظاهر عندي أنه لم يكن من الإمامية الحقة وإن كان في كتبه يظهر الميل الى طريقة أهل البيت ـ عليهم السلام ـ والرواية من أحاديثهم من جهة مصلحة وقته والتقرب الى السلاطين من أولادهم » الح ،

العلم والفقه والدين والنبل على مالا مزيد عليه ، (١) وكتاب ( الدعائم ) كتاب حسن جيد ، يصدق ماقد قبل فيه ، إلا أنه لم يرو فيه عمن بعد الصادق عليه السلام من الأئمة - عليهم السلام - خوفاً من الخلفاء الاسماعيلية حيث كان قاضياً منصوباً من قبلهم بمصر ، لكنه قد أبدى - من وراء ستر التقية - حقيقة مذهبه بما لابخفي على اللبيب .

= وقد رده العلامة النوري بوجوه خمسة ، راجعها في المستدرك (ج٣ص٣١٩-٣١٩).

(١) صاحب تاريخ مصر – هذا – هو الامير المحتار عز الملك محمد بن أبي القاسم عبيد الله بن أحمد الكاتب الحراني الأصل والمصري المولد وكانت ولادته سنة ٣٦٦ه ، ووفاته بمصر سنة ٢٤٠ه ، ويعرف بمختار المسبحي ، وكتابه (تاريخ مصر مصر) كتاب كبير في ثلاثة عشر الف ورقة ، فهو اوسع كتاب في تاريخ مصر بنتهي بحوادث سنة ٤١٤ ه ، يذكر فيه أخبار مصر ومن حلها من الولاة والأمراء والأثمة والخلفاء ومآ بها من العجائب والأبنية ، وذكر نيلها وأحوال من حل بها الى الوقت الذي كتب فيه ذلك الكتاب ، ويتخلل ذلك أشعار الشعراء ، وأخبار المغنين ومجالس القضاة والحكام والمعداين والادباء والمتغزلين وغيرهم ، (محطوط) قال جرجي زيدان في (تاريخ آداب اللغة العربية ج٢ ص٣٢١) بعد أن وصفه : ه بوجد بعضه في مكتبة الاسكوديال ».

والعبارة التي ذكرها سيدنا في (الأصل) أوردها ابن خلكان في (وفيات الأعيان) عن المسبحي المذكور عند ترجمته للقاضي النعان قائلاً بعد ذكر اسمه ونسبه \_: «أحد الأئمة الفضلاء المشار اليهم ، ذكره الأمسير المحتار المسبحي في تاريخه فقال: (كان من أهل العلم والفقه والدين والنبل على مالا مزيد عليه ، وله عدة تصانيف منها كتاب اختلاف أصول المذاهب وغيره) وكان مالكي المذهب ثم انتقل الى مذهب الإمامية ... وكان ملازماً صحبة المعز أبي تميم معدد المنصور ولما وصل من إفريقية إلى الديار المصرية كان معه ولم تطل مدته ، ه مات في مستهل رجب سنة ٣٦٣ ه عصر ».



هارون بن مسلم بن سعدان الانباري.

كوفي تحول الى البصرة ، ثم إلى بغداد ، ومات بها ، وكان قد نزل بسر من رأى ، يكنى : أبا القاسم ، من أصحاب الهادى والعسكري - عليها السلام - له كتب . ذكره الشيخ في كتابيه من غير جرح ولا تعديل (١).

وقال النجاشي: «ثقة ، وجه ، وكان له مذهب في الجبر والتشبيه » <sup>(۲)</sup> وأورده العلامة في القسم الأول <sup>(۳)</sup> وابن داود في الثاني <sup>(٤)</sup> ووثقه

(١) راجع: من كتاب الرجال للشيخ الطوسي باب أصحاب العسكري (ع) باب الهاء ص ٤٣٧ طبع النجف الأشرف سنة ١٣٨١ هـ، ومن كتاب الفهرست له: باب هارون برقم ٣٦٣ ص ١٧٦ طبع النجف الاشرف سنة ١٣٥٦ هـ.

(٢) راجع: ص ٣٤٢ من رجاله طبع ابران. والجبر: هو سلب المكلف اختياره في مطلق افعاله الخيرية والشرية ـ وبه تقول عامة الأشاعرة ـ مقابل القول بالتفويض، وهو تفويض المرء افعال نفسه لنفسه، والقول الحق هو قول الامامية الذي تقدم به الامام الصادق عليه السلام، فقال: « لاجبر ولا تفويض بل هوامر بين أمرين» أي نسبة فعل المكلف الحالقة تعالى بالتسبيب، والحالم كلف بالمباشرة. وتفصيل البحث في كتب الكلام من الفريقين. والتشبيه هو التجسيم بكل ألوانه المبحوثة في كتب الكلام وبه يقول عامة الأشاعرة وتبرأ منه الامامية الاثنى عشرية.

(٣) راجع: الخلاصة رجال العلامة: الباب الرابع (هارون) رقم٥ص٠١٨٠ طبع النجف الاشرف سنة ١٣٨١ ه .

(٤) راجع:رجال ابن داود ، القسم الثاني ، باب الهاء برقم ٢٦٥ ص ٧٤٥. طبع طهران دانشكاه .

(١) وثقه المجلسي الثاني في ( الوجيزة : ص ١٦٨ ) طبع إيران ، كما وثقه والده المجلسي الأول المولى التقي على مانقله الوحيد البهبهاني في تغليقته على ( منهج المقال ص ٣٨٧) طبع إيران سنة ١٣٠٤ه، فقال ـ مشيراً الى قول النجاشي : له مذهب في الجبر والنشبيه \_ مانصه : « الظاهر أنه مجمل ورعما يشعر بفساد العقيدة ، وحمله على أن له مذهباً في نفي الجبر والتشبيه بغيد » ثم نقل الوحيد \_ رحمه الله \_ عن جده (يعني المولى التقي المجلسي الاول) أنه قال: « يصدق على من يقول: بانه لاجبر ولا تفويض بل أمر بين الامربن: أن له مذهباً في الجبر، ثما عترض عليه بان كون ذلك مذهب الائمة وشيعتهم كان من الشهرة بحيث لايخفي على المخالف من مع أنه مذهب النجاشي وغـــيره من المشائخ ، فكيف يقول : وكان له مذهب في الجبر والتشبيه » ثم نقل الوحيد ـ رحمـه الله ـ عن جده أنه قال : « وكـذا إذا قال : إنه تعالى جسم لا كالاجسام ولا يعرف معنى الجسم كما يقول: جوهر لا كالجواهر وغرضه أنهشيء لا كالاشياء، يصدق عايه أن له مـذهباً في التشبيـه سما بالنظر الى من لايعرف اصطلاح الحكماء والمتكلمين » ثم تأمل فيه أيضا ، ثم نقل عن جده مارضي به وهوأن « الظاهر أنهم ذكروا أخبار الجبروالتشبيه في كتبهم ، والمتقدمون ذكروا أن لهم مذهباً فيهما وتبعهم النجاشي والعلامــة لانه لم يكن لهم كتاب في الاعتقادات غالباً حتى يفهم من كتبهم عقائدهم بل كان دأبهم نقـــل الروايات وهي محمولة على المجاز الشائع كما في جميع الكتب الالهية » ثم أن الوحيد ـ رحمه الله ـ بعـــد أن ذكر كلام جده المذكور قال: « ويشهد على ذلك ما ذكره الصدوق ـ رحمه الله ـ في أول كتابه التوحيد: أن الذي دعاني الى تأليف كتابي هذا: أني وجدت قوماً من المخالفين لنا ينسبون عصابتنا الىالقول بالتشبيه والجبر لما وجدوه في كنبهم من الاخبار التي جهلوا تفسيرها ولم يعرفوا معانيها ، ( إلى آخر ماقالــــه الصدوق ) ثم قال الوحيد \_ رحمــه الله \_ « ومضى في محمد بن بحر الرهنى =

بالوجه (١) وعدم ظهور القدح بما ذكر له من المذهب. وإجمال العبارة التي أشير فيها اليه (٢) وخلوها عن تعيينه ، فلعله مما لاينافي العدالة ، ومع

= ومحمد بن جعفر بن عون ، وأحمد بن محمد نوح ماله دخل في المقام » .

وقد وصف العلامة الحلى ـ رحمه الله ـ في الفائدةالثامنة من خاتمة (الخلاصة) طريق ابن بابويه الصدوق ـ رحمه الله ـ إلى مسعدة بن زياد بالضحة و هارون بن مسلم \_ هذا \_ في الطريق ، وكذلك وصف طريقه إلى القاسم بن عروة وهارون في الطريق ، وهو قرينة على عدم كون قوله فى الجبر والتشبيه منافياً لمذهب الإمامية . ويروي عن هارون بن مسلم \_ هذا \_ : أبو عبـــد الله محمد بن أبي القاسم وعبــد الله بن جعفر الحميري ـ كما في فهرست الشيخ الطوسي ـ ويروي عنــه أيضا سعد بن عبد الله ـ كما في رجال النجاشي ـ وزاد صاحب ( تمييز المشركات ) الكاظمي : رواية محمد بن على بن محبوب عنه ، ثم نقل عنالكافي : روايته عن على ابن ابراهيم عنه ، وعن التهذيب : روايته عن ابراهيم بن هاشم عنه ، وزاد المولى الأردبيلي في (جامع الرواة : ج٢ ص٣٠٧) نقل رواية الحسن بن علي بن فضال وعلى بن الحسن بن فضال ، ومحمد بن أحمد بن يحيى ، وأحمد بن الحسن، وسهل ابن زیاد ، وعلی بن یعقـوب الهاشمی ، و أحمد بن یوسف ، وعلی بن مهـزیار وعبد الله بن عمر ، وصالح بن أبي حاد ، عنه ، وروايتــه هو عن أبي محمد وأبي الحسن \_ عليها السلام \_ وعن الحسن بن موسى الحناط ، وعبـــ الله بن ملال بن خاقان ، وبريد بن معاوية ، ومسعدة بن صدقة، ومسعدة بن زياد العبدي ، والقاسم ابن عروة ، وابن أبي عمير ، وعلي بن الحكم ، وعبيدة بن زرارة ، وأبي البختري ، و أبي عبد الله الحراني ، وعبد الله بن عمرو بن الأشعث ، وعمران بن موسى .

(١) يريد ـ قدسسره ـ بالتوثيق الصريح المؤكد بالوجه: ماذكره النجاشي من أنه ثقة وجه ـ كما تقدم ـ وتبعه العلامة الحلي في القسم الأول من ( الحلاصة ). (٢) يريد ـ قدس سره ـ بالعبارة المجملة التي أشير اليها فيـــه قولهم : =

ذلك فليست نصاً في الاستمرار عليه ، بل ربما لاح منها العدول عنه والحكم بأنه « ثقة وجه » مع ذلك يعطي عدم القصد إلى القدح (١). هاني بن عروة المرادي المذحجي :

قال أبو الحسن علي بن الحسين بن علي الهذلي المعروف بالمسعودي في ( مروج الذهب ) : «كان هاني بن عروة المرادي شيخ ( مراد ) وزعيمها يركب في أربعة آلاف دارع وثمانية آلاف راجل ، فاذا أجابتها أحلافها من (كندة) وغيرها كان في ثلاثين الف دارع » (٢) وفي ( حبيب السير ) : « إن هاني بن عروة كان من أشراف الكوفة وأعيان الشيعة . وكان عروم قتل ـ وروي : أنه قد أدرك النبي (ص) وتشرف بصحبته . وكان يوم قتل ـ ابن تسع وثمانين سنة » (٣).

<sup>=</sup>مذهب في الجبر والتشبيه )وقد سبق مانةلمناه آنفاً عن الوحيد البهبهاني مما له تعلق بتوجيه إجمال العبارة المذكورة ، فراجعه .

<sup>(</sup>۱) يشير ـ قدس سره ـ بقوله : ( والحكم بانه ثقة وجــه ) الى ما ذكره النجاشي ، والعلامة الحلي .

<sup>(</sup>٢) راجع : الجزء الثالث ص ٦٩ الطبعة الثانية بمصر سنة ١٣٦٧ ه.

<sup>(</sup>٣) انظر أخبار هانى بن عروة المذحجي في (حبيب السير) المجلد (٢ص٢٤ – ٤٧) طبع طهران سنة ١٣٣٣ شمسي ، وهو كتاب تاريخ فارسي كبير في ثلاث مجلدات ، تأليف غياث الدين محمد بن همام الدين الحسيني المدعو بخواندم سير والمولود حدود سنة ١٨٠ ه ، والمتو في سنة ١٩٤١ ، او سنة ١٩٤٢ ه على الخلاف بين أرباب المعاجم الرجالية ، وهو شيرازي الاصل وهروي المنشأ وكانت و فاته عدينة مندو ، ونقل الى دهلي ، و د فن بها حسبوصيته - بجوار الشيخ نظام الدين والأمير خسرو ، بدأ بتأليفه سنة ١٩٢٧ ، واله يومئذ سبع أو ثمان و أربعون سنة الفه بالماس خواجه حبيب الله من أعيان دولة شاه اسماعيل بن حيدر الصفوي و فرغ =

قال المفياد ـ رحمه الله ـ فى ( الارشاد ) (١) « ... إن مسلم بن عقيل ـ رحمه الله ـ لما قدم الكوفة نزل دار المختار بن أبي عبيدة الثقفي وهي الدار الني تدعى : دار مسلم بن المسيب ... فالما سمع بمجيىء عبيدالله ابن زياد ـ لعنه الله ـ وما أخذ به الناس والعرفاء من التجسس ، خرج من دار المختار حتى انتهى الى دار هانىء بن عروة ، فدخلها ، فأخذت الشيعة تختلف عليه في دار هاني على تستر واستخفاء من عبيد الله ، وتواصوا بالكهان فدعا ابن زياد ـ لعنه الله ـ مولى له يقال له ( معقل ) فقال له: خذ ثلاثة

= منه سنه ٩٣٠ ، وغياث الدين صاحب كتاب (حبيبالسير) هو سبط مؤلف (روضة الصفا) الأمير خواند محمد بن برهان الدين خاوندشاه ابن السيد برهان الدين ابن السيد كمال الدين محمود ، الذي ينتهي نسبه الى زيد الشهيد ـ رضي الله عند - كما صرح بذلك في (تكملة روضة الصفا) الذي هو من مؤلفاته ، وكان صاحب (حبيب السير) تلميذاً لوالد أمه صاحب (روضة الصفا) ، لا أنه ولده الصلبي كمازعمه ـ خطأ ـ الجلبي في (كشف الظنون) فانه عند ذكره (حبيب السير) قال: ( لخصه من تاريخ والده المسمى (روضة الصفا) ... » وعند ذكره (خلاصة الأخبار) قال: ( لخص فيه روضة الصفالأبيه » فجعل مؤلفيها ابن صاحب الروضة مع أنه سبطـه وابن بنته ، فراجـع ذلك ، وانظر (ج ٢ ص ٢٤٤) من الذريعة لشرخنا الإمام الطهراني ـ أدام الله وجوده ـ تحت عنوان (حبيب السير في أخبار أفراد البشر) مع تعليقتـه هناك و (ج ٧ – ص ٢٠٠) تحت عنوان (خلاصة الأخبار في أحوال الأخيار في أحوال الأخيار) .

(۱) أنظر من الإرشاد للشيخ المفيد ـ رحمه الله ـ : الفصل الذي ذكر فيـ ه مختصر الأخبار التي جاءت بسهب دعوة الحسين ـ عليه السلام ـ وما أخذه على الناس في الجهاد من بيعته ، وذكر جملة من أمره في خروجه ومقتله ، فاذك تجد فيه تفصيل أخبار مسلم وهانى بن عروة ، وقد طبع الإرشاد طبعات عديدة .

آلاف درهم واطلب مسلم بن عقيل والتمس اصحابه ، فاذا ظفرت بواحد منهم أو جماعة فاعطهم هذه الثلاثة آلاف درهم ، وقل لهم استيعنوا بها على حرب عدوكم : وأعلمهم أنك منهم ، فانك لو اعطيتهم إياها لقد اطمأنوا اليك ووثقوا بك ولم يكتموك شيئاً من أخبارهم ، ثم أغد عليهم ورح حتى تعرف مستقر مسلم بن عقيل وتدخل عليه. ففعل ذلك، وجاء حتى جلس الى مسلم بن عوسجة الأسدي في المسجد الأعظم \_ وهو يصلي \_ فسمع قوماً يقولون : هـذا يبايـع للحسين ـ عليه السلام ـ فجاء وجلس حتى فرغ من صلاته ، فقال : ياعبه الله ، إني امرؤ من أهل الشام أنعم الله على بحب أهدل البيت \_ عليهم السلام \_ وحب من أحبهم ، وتبداكي له ، وقال : معي ثلاثة آلاف درهم اردت بها لقاء رجل منهم بلغني انه قدم الكوفة يبايع لابن بنت رسول الله (ص) فكنت اريد لقاءه ، فلم أجد أحــداً يدلني عليه ، ولا أعـرف مكانه ، فانى لجالس في المسجـد ـ الآن ـ إذ سمعت نفراً من المؤمنين يقولون : هذا رجل له علم بأهل هذا البيت وانى أتيتك لتقبض مني هذا المال ، وتدخلني على صاحبك فانى أخ من اخوانك وثقة عليـك ، وان شئت اخذت بيعتي له قبل لقائه . فقال له مسلم بن عوسجة : أحمد الله على لقائك ، فقد سرنى ذلك لتنال الذي تحب ، ولينصر الله بك أهل بيت نببه ـ عليه وعليهم السلام ـ ولقد ساءني معرفة الناس إياي بهذا الأمر قبل أن يتم مخافة هذا الطاغي وسطوته . قال له ( معقل ) : لايكون إلا خيراً ، خذ البيعة على ، فأخذ بيعته ، وأخذ عليـه المواثيق المغلظــة ليناصحن" وليكتمن ، فأعطاه من ذلك ما أرضاه . ثم قال : اختلف إلى \_ اياماً \_ في منزلي، فإني طالب لك الإذن على صاحبك وأخــذ يختلف مـع الناس ، فطلب له الإذن ، فاذن له ، فأخذ مسلم بن عقبل بيعته ، وأمر أبا تمامة الصائدي بقبض المال منه ، وهو الذي كان

يقبض أموالهم وما يعين بسه بعضهم بعضاً ويشتري لهم السلاح ، وكان بصيراً وفارساً من فرسان العرب ووجوه الشيعة . وأقبل ذلك الرجل يختلف اليهم ، فهو أول داخل وآخر خارج حتى فهم ما احتاج اليه ابن زياد فكان نخره به وقتا ، فوقتاً ، .

قال المفيد ـ رحمه الله ـ : لا وخاف هاني بن عروة عبيد الله على نفسه فانقطع عن حضور مجلسه وتمارض ، فقال أبن زياد لجلسائه : مالي لا أرى هانشاً ؟ فقالوا : هو شاك . فقال : لو علمت عرضه لعدته . ودعا محمد بن الأشعث وحسان بن أسماء بنخارجة وعمروبن الحجاج الزبيدي ـ وكانت رويحة بنت عمرو تحت هاني بن عروة وهي أم يحيي بن هاني ـ فقال لهم : مايمنع هاني بن عروة من إتياننا ؟ فقالوا : ماندرى ، وقد قبل انه يشتكي ، قال : قد بلغني أنه قد برى، ، وهو يجلس على باب داره فالقوه ومروه: ألايدع ماعليه من حقنا فاني لا أحب أن يفسد عندي مثله من أشراف العرب . فأتوه حتى وقفوا عليه عشية ـ وهوجالس على بابه ـ وقالوا له : مايمنعك من لقاء الأمير ، فانه قد ذكرك ، وقال : لو أعلم أنه شاك لعدته ؟ فقال لهم : الشكوى تمنعني ، فقالوا له : قد بلغه أنك تجلس كل عشية على باب دارك ، وقد استبطأك ، والابطاء والجفاء لانحتمله السلطان ، أقسمنا عليك لما ركبت معنا ، فدعا بثيابه ، فلبسها ، وبيغلته فركبها ، حتى اذا دنا من القصر كأن نفسه أحست ببغض ما كان ، فقال لحسان بن أسماء بن خارجة: يابن الأخ ، إني \_ والله \_ لهذا الرجل لخائف هَا تَرَى ؟ فقال : ياعم ، والله ما أنخوف عليك شيئاً ، ولم َ تجعل على نفسك سبيلاً \_ ولم يكن حسان يعلم في أي شيء بعث اليه عبيد الله \_ فجاء هاني حَبَّى دخل على عبيد الله بن زياد ـ وعنده القوم ـ فلما طلع قال عبيد الله:

« أُنتك بحاثن رجلاه (١) » فلما دنا من ابن زياد ـ وعنده ـ شريح القاضي ـ التفت نحوه ، فقال :

أربد حياته ويريد قتلي عذيرك من خليلك من مراد (٢)
وقد كان أول ماقدم مكره أله ، ملطفاً ، فقال له هاني : وما
ذاك ـ أيها الامير ؟ قال : إيه ياهاني بن عروة ، ماهذه الامور التي تتربص
في دارك لأمير المؤمنين وعامة المسلمين ؟ جئت بمسلم بن عقيل فأدخلته
دارك وجمعت له السلاح والرجال في الدور حولك ، وظننت أن ذلك
غفي علي ؟ قال : مافعلت ذلك ، وما مسلم عندي ، قال : بلي قد فعلت
فلم كثر الكلام بينها ، وأبي هاني الا مجاحدته مناكرته ، دعا ابن زياد
( معقلا ) ذلك الدين ، فجاء حتى وقف بين يديه ، وقال : أتعرف هذا ؟
قال : نعم ، وعلم هاني ـ عند ذلك ـ أنه كان عيناً عليهم ، وأنه قداناه

(۱) قيل : أول من قال هذا المثل المشهور عبيد بن الأبرص حين عرض للنعان بن المنذر في وم بؤسه بتسميحه العطاء فسأله النعان عن سبب مجيئه بغضب فقال عبيد : اتتك بحائن رجلاه ، فارسل مثلا . وقيل : أول من قاله الحارث بن جبلة الغساني للحارث بن عيف العبدي \_ وكان ابن العيف قد هجاه والمرادبالحائن \_ بالحاء المهملة \_ إما الأحمق ، أوسمن الحين وهو الهلاك ، وعلى هذين الوجهين يفسر المثل (راجع مجمع الامثال للميداني) .

(۲) يروى «حياته» من الحياة ، و «حباءه» من العطاء . وعذيرك ـ بالنصب أي : هات من يعذرك و لا يلومك ، فهو : فعيل بمعنى الفاعل . والشعر لعمرو بن معدي كرب الزبيدي قاله في ابن اخته قيس بن المكشوح المرادى حيث كانا معدين وسبق أن قال قيس في حق خاله عمرو :

فلولا قيتني لاقيت قرناً وودعت الأحبـة بالسلام فرد عليه عمرو بذلك البيت (راجع: الاصابة ج ٣ ترجمة قيس هذا).

بأخبارهم ، فأسقط في يده ساعة ، ثم راجعته نفسه ، فقال : اسمع مني وصدق مقالني ، فوالله لا كـذبت ، والله مادعوته الى مـنزلي ولا علمت بشيء من أمره ، حتى جاءني يسألني النزول ، فاستحيبت من رده وداخلني من ذلك ذمام ، فضيفته وآويته ، وقدكان من أمره مابلغت ، فان شئت أن أعطيك \_ الآن \_ موثقاً مغلظاً أن لا ابغيك سوءً ولا غاثلة ولآتينك حتى أضع يدي في يدك ، وإن شئت اعطيك رهينـة تكون في يدك حتى آتيك ، وانطلق اليه ، فآمره أن يخرج من داري حيث شاء من الأرض فأخرج من ذمامه وجواره، فقال له ابن زياد : والله لاتفارقني ـ أبدأ ـ حتى تأتبني به ، قال : لا والله ، لا أجيئك به \_ أبداً \_ أجيئك بضيفي تقتله ؟ قال والله لتأتيني به ، قال : والله لاآتيك به . فلم كثر الكلام بينها قام مسلم بن عمرو الباهلي ـ وليس بالكوفة شامي ولا بصري غيره ـ فقال : أصلح الله الأمير ، خلني وإباه حتى أكلمه ، فخلا به ناحية من ابن زیاد \_ وهما منه بحیث یراهما ، فاذا رفعا أصواتهما سمع مایقولان \_ فقال مسلم : ياهاني ، أنشدك بالله أن تقتل نفسك ، وأن تدخل البلاء في عشير تـك ، فوالله إني لأنفس بك عن القتل ، إن هـذا ابن عم القـوم وليسوا قاتليه ولا ضاريه ، فادفعه اليهيم فانه ليس عليـك في ذلك مخـزاة ولا منقصة ، إنما تدفعه الى السلطان ، فقال : هاني والله إن على في ذلك الخزي والعار إن أدفع جاري وضيفي ، وأنا حي صحيح أسمع وأرى شديد الساعد كثير الأعوان ، والله أو لم أكن إلا وحدي ، وليس لي ناصر ، لم أدفعه حتى أموت دونه ، فأخذ يناشده ، وهو يقول : والله لا أدفعه اليه أبدأ . فسمع ابن زياد ـ لعنه الله ـ ذلك ، فقال : ادنوه مني ، فقال : لتأتيني به أو لأضربن عنقك ، فقال: إذاً تكثر البارقة - ول دارك ، فقال ابن زياد ـ لعنه الله ـ : والهفاه عليك أبالبارقة تخوفني ؟ ـ وهو يظن أن

عشيرته يسم ونه منم قال : أدنوه مني لا فأدني منه ، فاعترض وجهه بالقضيب فلم يزل يضرب به أنفه وجبينه وخده حتى كسر أنفه ، وسالت الدماء على وجهه ولحيته ، ونثر لحم جبينة وخده على لحيته ، حتى كسر القضيب وضرب هاني يده على قائم سيف شرطي ، وجاذبه الرجل ومنعه ، فقال عبيد الله له لعنه الله -: أحروري سائر القوم (١) قد حل لنا دمك ، جروه فجروه ، فألقوه في بيت من بيوت الدار ، وأغلقوا عليه بابه ، فقال : اجعلوا عليه حرساً ، فقعل ذلك به . فقام اليه حسان بن أسهاء ، فقال : أرسل غدر سائر اليوم ؟ أمرتنا أن نجيئك بالرجل ، حتى اذا جئناك به هشمت وجهه وسيسلت دماءه على لحيته ، وزعمت أنك تقتله ؟ فقال له عبيد الله - لعنه الله - : وإنك لها هنا ؟ فأمر به فلهز وتعتع (٢) واجلس عبيد الله - لعنه الله - : وإنك لها هنا ؟ فأمر به فلهز وتعتع (٢) واجلس علينا ، انما الأمير لنا كان أم علينا ، انما الأمير مؤدب .

وبلغ عمرو بن الحجاج: أن هانئاً قتل ، فأقبل في ( مذحج ) (٣) حتى أحاط بالقصر ـ ومعه جمع كثير ـ ثم نادى : أنا عمرو بن الحجاج

<sup>(</sup>۱) الحرورية: فرقة من الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين عليه السلام يوم صفين ، وأصل المثل: أسائر اليوم ، أصله: إن قوماً أغير عليهم فاستصر خوا بني عمهم ، فلم يدركوهم حتى أسروا ، ثم جاؤا يسألون ، فقال لهم المسؤل: أسائر اليوم وقدزال الظهر؟أى: انطمعون فيما بعد ، وقد تبين لكم اليأس فضربت مثلا لمن طلب شيئاً بعد فوت وقته المناسب .

<sup>(</sup>٢) اللهز : الضرب بجميع اليد . والتعتعة : الحركة العنيفة .

<sup>(</sup>٣) مذحج \_ كمجلس \_ : أبو قبيلة كبيرة من قبائل اليمن ، وهو مذحج بن جابر بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ كانوا يسكنون اطرافها . ومراد : بطن من (مذحج) ، وكان هاني بن عروة مرادياً .

وهذه فرسان مذحج ووجوهها لم تخلع طاعة ولم تفارق جماعة ، وقد بلغهم : أن صاحبهم قد قتل ، فاعظموا ذلك . فقبل لعبيد الله بن زياد : همذه مذحج بالباب ، فقال لشريح القاضي : أدخل على صاحبهم فانظر اليسه ثم أخرج وأعلمهم أنه حي لم يقتل ، فدخل شريح فنظر اليه ، فقال عاني لا رأى شريحاً \_ : يالله والمسلمين ، أهلكت عشيرتي ، أبن أهل الدين أبن أهل الدين أبن أهل المصر ؟ \_ والدماء تسيل على لحيته \_ إذ سمع الصيحة على باب القصر ، فقال : إني الأظنها أصوات ( ممذحج ) وشيعتى من المسلمين إنه إن دخل علي عشرة نفراً أنقذوني . فلما سمع كلامه شريح خرج اليهم فقال : إن الأمر لما بلغه كلامكم ومقالتكم في صاحبكم أمرني بالدخول عليه فأتيته ، فنظرت اليه ، فأمرني أن ألقاكم وأعرفكم : أنه حي ، وأن اللها بلغكم من قتله باطل . فقال عمرو بن الحجاج وأصابه : أما إذا لم يقتل فالحمد لله ، ثم انصر فوا ،

فخرج عبيد الله بن زياد \_ لعنه الله \_ فصعد المنبر \_ ومعه أشراف الناس وشرطه وحشمه \_ وقال : أما بعد أيها الناس ، فاعتصموا بطاعة الله وطاعة أثمتكم ، ولا تفرقوا فتهلكوا وتذلوا وتقتلوا وتجفوا وتحرموا ، إن أخاك من صدقك (١) وقد أعذر من أنذر (٢) ثم ذهب ليدنزل ، فما نزل حتى دخلت النظارة (٣) المسجد من قبل باب المارين ، يشتدون

<sup>(</sup>۱) هومضمون مثل مشهور، وهو «أخوك من صدقك النصيحة » وكذلك ورد في الاحاديث « الرجل مرآة أخيه » أو: المؤمن مرآة أخيه المؤمن . أو: الحوك من صدقك لامن صدّ قك. والكل متقارب المعنى .

<sup>(</sup>٢) مثل مشهور ، أي صار معذوراً عندك من حذرك ما يحل بك من قبل . (٣) النظارة ـ بالتشديد ـ: القوم الذين يقعدون في مرتفع من الارض ينظرون منه القتال ولا يشهدونه .

ويقولون : قد جاء ابن عقيل . فدخل عبيد الله القصر \_ مسرعاً \_ واضلقَ أبوابــه .

فقال عبدالله بن حازم: أنا والله رسول ابن عقيل الى القصر لانظر مافعل هاني ، فلما ضرب وحبس ركبت فرسي ، فكنت اول داخل الدار على مسلم بن عقبل بالخبر فاذا بنسوة لمراد مجتمعات ينادبن : ياغيرتاه ، ياثكلاه . فدخلت على مسلم ، فأخبرته ، فأمرني أن أنادى في أصحابه ياثكلاه . فدخلت على مسلم ، فأخبرته ، فأمرني أن أنادى في أصحابه وقد ملا بهم الدور حوله - كانوا فيها أربعة آلاف رجل - فقال لمناديه ناد : يامنصور أمت (١) فناديت ، فتنادوا أهل الكوفة واجتمعوا ، فعقد مسلم لرؤوس الأرباع : كندة ومذحج وتميم وأسد ومضر وهمدان . وتداعى الناس ، فما لبثنا إلا قليلا حتى امتلا المسجد والسوق من الناس . فما زالوا يتواثبون حتى المساء . فضاق بعبيد الله أمره ، وكان اكثر عمله أن يمسك باب القصر ، وايس معه إلا ثلاثون رجلا من الشرط وعشرون رجلا من الشرط وعشرون رجلا من الناس ... ،

فدعا ابن زياد كثير بن شهاب ومحمد بن الأشعث والقعقاع الذهلي وشبث بن ربعي وحجار بن أبجر وشمربنذي الجوشن، وأمرهم أن يخرجوا فيمن أطاعهم من عشائرهم ويخذلوا الناس عن مسلم بن عقيل ويخوفونهم السلطان ويحذرونهم. ففعلوا ذلك ومنوا أهل الطاعة: الزيادة في العطاء والكرامة وخوفوا أهل المعصية بالحرمان والعقوبة، فلما سمع الناس مقالة أشرافهم، أخذوا يتفرقون عن مسلم بن عقيل، حتى أمسى مسلم وايس معه إلا ثلاثون

<sup>(</sup>۱) هذا النداء شعار المحاربين حين احتدام القتال وتجمع الجموع ، ذكره الطبرى في تاريخه، و ابن الأثير في تاريخ الكامل وغيرهما في أخبار مسلم وهاني، فكانهم يتفألون بقولهم (يامنصور) أنهم سينصرون في الحرب ، وقولهم (أمت) تحريض لهم باماتة أنفسهم في الحرب للغلبة على الأعداء م

نفراً في المسجد ، فصلى ثم خرج ، ولم يبق معه أحد ، فكان من أمره ماكان من القتل وإلقائه من فوق القصر ـ رحمة الله عليه ـ (١).

فقام محمد بن الأشعث الى عبيد الله بن زباد ، فكلمه في هانى بن عروة ، فقال: إنك قد عرفت موضع هاني من المصر وبيته من العشيرة . وقد علم قومه أنى وصاحبي سقناه اليك ، وأنشدك الله لما وهبته لي ، فانى اكره عداوة المصر وأهله . فوعده أن يفعل ، ثم بدا له ، وأمر بهانى ـ في الحال ـ فقال : أخر جوه إلى السوق فاضربوا عنقه . فأخرج هانى حتى أتي به إلى مكان من السوق يباع فيه الغنم ـ وهو مكتوف ـ فجعل يقول : وامذحجاه ولا مذحج لي البوم ، يامذحجاه يامذحجاه أبن مذحج فلما رأى أن أحداً لاينصره ، جذب يده فنزعها من الكتاف ثم قال : أما من عصاً أو سكمين أو حجر أو عظم يحاجر به رجل عن نفسه ؟ فوثبوا اليه فشدوه وثاقاً ، ثم قيل له : امدد عنقك ، فقال : ما أنا بمعينكم على نفسي ، فضربه مولى لعبيد الله بن زياد ـ لعنه بسخي وما أنا بمعينكم على نفسي ، فضربه مولى لعبيد الله بن زياد ـ لعنه الله ـ يقال له : (رشيد) بالسيف فلم يصنع شيئاً ، فقال هانى : الى الله المعاد اللهم إلى رحمتك ورضوانك ، ثم ضربه أخرى ، فقتله (٢).

<sup>(</sup>۱) الى هذا يلخص ويطوي سيدنا قصة بروزمسلم بن عقبل ومقاتلته لجيش عبيد الله بن زياد ، وما آل اليه آخر المطاف من قتله ورميه وجره و دفنه أخيراً فقد فصلها الشيخ المفيد في الارشاد تفصيلا . فراجع ولكنه يعود لينقل نص كلام المفيد بعد هذه العبارة فيما يخص الحديث عن هانى بن عروة .

<sup>(</sup>٢) فال صاحب حبيب السير: إن هانى بن عروة كان قد أدرك النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وتشرف بصحبته وكان يوم قتل ابن تسع وثمانين سنة وكان قتله سنة ٣٠ه، وعده ابن حجر العسقلانى في الاصابة ممن أدرك النبي (ص) ونقل الزركلي في هامش الأعلام (ج ٩ ـ ص٥١) ـ بعد ان ترجم لهانى =

= ابن عروة — قال: « و في صلة تاريخ الطبري ( ص٢٦ من حوادث سنة ٤٠٣٨) ورد إلى بغداد كتاب من خراسان يذكر فيه أنه و جدبالقندهار — في ابراج سورها برج متصل بها فيه خسة آلاف رأس ، في سلال من حشيش ، ومن هذه الرؤس تسعة وعشرون رأساً ، في أذن كل رأس منها رقعة مشدودة مخيط إبريسم باسم رجل منهم، والأسهاء: شريح بن حيان ، خباب بن الزبير ،الحليل بن موسى التميمي الحارث بن عبد الله ، طلق بن معاذ السلمي ، حاتم بن حسنة ، هانى بن عروة وصاحب الترجمة \_ عمر بن علان ، جرير بن عباد المدني ، جابر بن خبيب بن الزبير فرقد بن الزبير السعدي ، عبد الله بن سليان بن عارة ، مالك بن طرخان صاحب أواء ، عقبل بن سهيل بن عمرو ، عمرو بن حيان ، سعيد بن عتاب الكندي ، حبيب ابن أنس ، هارون بن عرو ، غيلان بن العلاء ، جريل بن عبادة ، عبد الله البجلي مطرف بن صبح ختن عان بن عفان ، و جدوا على حالهم إلاأ مم قد جفت جاودهم والشعر عليها محالته لم يتغير » .

وهذه القصة غريبة جداً والعهدة على راويها ، لأن المذكور في كتب التاريخ: أن بني مذحج – بعد أن قتل هانى بن عروة – أخذوا جثته بعداً ن صلبه ابن زياد منكوساً في سوق القصابين مدع جثة مسلم – ثم دفنوها فى موضعه المعروف الآن مقابل قبر مسلم بن عقبل ، وأهدى ابن زياد برأسه ورأس مسلم بن عقبل الى يزيد ابن معاوية فنصبها على باب دمشق ، فكتب اليه يزيد يشكره . هذا ماذكره المؤرخون فن الذي أرسل رأس هاني إلى القنده اريان ريان والم نجد من يكشف لنها ذلك من المؤرخين سوى ماذكره صاحب صلة تاريخ الطبري عرب بن سعد القرطبى المطبوع ذيلا لتاريخ الطبرى الكبير بليدن سنة ١٨٩٧ م ، فى مصر أيضاً مع تاريخ الطبرى بجزء واحد سنة ١٣٢٧ ه ، فراجعه .

وقد ذكرت ترجمة هاني في اكثر المعاجم الرجالية وذكر ه المؤرخون وأرباب =

قال: وفي مسلم بن عقيل وهاني بن عروة يقول عبد الله بن الزبير الأسدى (١):

فان كنت لاندرين ما الموت فا نظري الى بطل قد هشم السيف وجهه أصابها أمر الأمير فأصبحا تري جسداً قد غير الموت لونه في كان أحيى من فناة حييـــة أيركب أسماء الهالبج آمناً

الی هانی بالسوق ـ وابن عقیل (۲) و آخر ـ یهوي من طار ـ قتیل (۳) أحادیث من یسري بكل سببل و نضح دم قد سال كل مسیل و أقطع من ذي شفر تین صقیل (٤) و قد طالبته مذحج بذحول (٥)

المقاتل الطالبين لابى الفرج الاصفهاني والمحبر لمحمد بن حبيب الهاشمي البغدادى ومقاتل الطالبين لابى الفرج الاصفهاني والمحبر لمحمد بن حبيب الهاشمي البغدادى ونقائض جرير والفرزدق لابي عبيدة معمر بن مثنى والتاج للجاحظ ، ورغبة الآمل للمرصفي وجمهرة الانساب لابن حزم ، وصلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي ، وتنقيح المقال للعلامة الحجة المامقاني ، ومنتهى المقال لأبي علي الحاثري وأعلام الورى للطبرسي، وبحار الأنوار للمجلسي الثاني، ومقتل الموفق الخوارزمي أخطب خوارزم الحنفي طبع النجف الأشرف ، وناسخ التواريخ الفارسي ، وتاريخ أعثم الفارسي ، وغيرها كثير .

- (١) الزبير ـ بفتح الزاي وكسر الباء ـ كما عن الكامل لابن الاثير .
- (٢) وفي بعض كتب التاريخ ـ كمروج الذهب للمسعودي ـ: اذا كنت .
- (٣) الهشم : كسر العظام أو الوجــه أو الأنف ـ خاصة ـ وطار ـ بالفتح كقطام ـ : المكان المرتفع .
  - (٤) حيية ـ فعيلة ـ من الحياء بمعنى الفاعل، وشفرتا السيف: حداه.
- (٥) الهاليج: جمع هملاج، وهو نوع من البرذون. والذحول: جمع ذحل وهو الثأر، وطلب المكافاة لكل سوء.

تطوف حواليه (مراد) وكلهم على رقبة من سائل ومسول (۱) فان انتم لم تثاروا بأخيـــكم فكونوا بغايا ارضيت بقليل

قال المفيد \_ رحمة الله \_ : « روى عبد الله بن سليان والمنذر بن المشمعل الأسديان ، قالا : لما قضينا حجنا لم تكن لنا همة الا اللحاق بالحسين \_ عليه السلام \_ في الطريق لننظر مايكون من أمره ، فأقبلنا ترقل بنا ناقتانا مسرعين حتى لحقناه بـ « زرود » (٢) فلما دنونا منه ، إذا نحن برجل من الكوفة ، وقد عدل عن الطريق حين رأى الحسين \_ ع \_ فوقف الحسين كأنه يريده ، ثم تركه ومضى ، ومضينا نحوه حتى انتهينا اليه وقلنا : ممن الرجل ؟ فقال : أسدي ، قلنا له : ونحن أسديان ، فمن أنت ؟ قال : بكر بن فلان ، فانتسبنا له ، ثم قلنا : أخبرنا عن الناس وراءك ؟ قال : بكر بن فلان ، فانتسبنا له ، ثم قلنا : أخبرنا عن الناس وراءك ؟ قال : ورأيتها بحران بأرجلها الى السوق ، فأقبلنا حتى لحقنا بالحسين \_ ع \_ فسايرناه حتى نزل بـ ( الثعلبية ) محسياً (٣) فجئناه حين نزل ، فسلمنا عليه، فرد علينا السلام ، فقلنا له : يرحمك الله ، إن عندنا خبراً ان شئت خبرناك به علانية

<sup>(</sup>١) أطاف به : ألم به وقاربه ومراد: بطن من قبيلة مذحج الواسعة.والرقبة ـ بالفتح فالسكون ـ الارتقاب والانتظار . وبالكسر ـ : التحفظ .

<sup>(</sup>٢) زرود \_ بفتح أوله \_ : رمال بين الثعلبيـة ، والخزيمية بطريق الحاج من الكوفة ، وهي دون الحزيمية بميل ، وفيها بركة وحوض ، وفيها وقعة بقال لها : يوم زرود \_ عن معجم البلدان للحموي \_ .

<sup>(</sup>٣) الثعلبية ـ بفتح أوله ـ : مكان بعد ( الشقوق ) للذاهب من الكوفة الى مكة ، سمي باسم رجل اسمه ثعلبـة من بني أسد نزل هذا الموضوع واستنبط عيناً . (عن معجم البلدان للحموي ) .

وان شئت سراً ، فنظر الينا والى أصحابه ، ثم قال : مادون هؤلاء سر فقلنا له : رأيت الراكب الذي استقبلته عشاء أمس ؟ فقال : نعم أردت مسألته ، فقلنا له : \_ والله \_ قــد استـبرأنا لك خبره وكفيناك مسألتـه وهو امرؤ منا ذو رأي وصدق وعقل ، وانه حـدثنا : أنه لم يخرج من الكوفة حتى قتل مسلم وهاني ، ورآهما يجران في السوق بأرجلها . فقال (ع): إذا لله وإنا اليه راجعون ، رحمة الله عليهما \_ يردد ذلك مراراً \_ فقلنا له: ننشدك الله في نفسك وأهل بيتك إلا انصرفت من مكانك ، فانه ايس لك بالكوفة ناصر ، بل نتخوف أن يكونوا عليك ، فنظر الى بني عقيل ، فقال : ماترون ؟ فقد قتل مسلم ، فقالوا : لا والله لانرجع حتى نصيب ثارنا أو نذوق ماذاق . فأقبل علينا الحسين ـ عليه السلام ـ فقال: لاخير في العيش بعد هؤلاء ، فعلمنا أنه قد عزم رأيه على المسير ، فقلنا له : خار الله لك ، فقال : رحمكم الله ، فقال له أصحابه : إنك ـ والله ـ ما أنت مثل مسلم بن عقيل ، ولو قدمت الكوفة لكان الناس اليك اسرع فسكت ، ثم انتظر حتى اذا كان السحر قال لفتيانه وغلمانه: أكثروا الماء فاستقوا واكثروا وارتحلوا ، فسار حتى انتهى الى ( زبالة ) <sup>(١)</sup> فأتاه خبر عبد الله بن يقطر ، فأخرج الى الناس كتاباً ، فقرأه عليهم :

ا بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فقد أتانا خبر فظيع، قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة وعبد الله بن يقطر، وقد خذلنا شيعتنا فمن أحب منكم

<sup>(</sup>۱) زبالة ـ بضمأوله ـ موضع معروف بطريق مكة بين واقصة والثعلبية ، بها بركتان ، قال الشاخ :

وراحت رواحاً من زرود فنازعت زبالية جلباباً من الليـــل أخضرا (عن مراصد الاطلاع)

الانصراف فلينصرف من غير حرج عليه ولا ذمام، ١).

وقال ابن شهـرا شوب في (كتاب المناقب): « لمـا دخل مسلم الكوفة سكن دار سالم بن المسيب ، فبايعه اثنا عشر الف رجل. . . . فلما

(۱) وحكى ذلك \_ أيضاً \_ الطبري في تاريخه ، فراجعه ، وروى أيضاً عن بكر بن مصعب المزني ، قال : « كان الجسين \_ عليه السلام \_ لايمر باهل ماء إلا اتبعوه حتى انتهى إلى زبالة سقط اليه مقتل أخيه من الرضاعة عبل الله بن يقطر وكان سرحه الى مسلم بن عقيل من الطريق وهو لايدري أنه أصيب ، فتلقاه خيل الحصين بن نمير بالقادسية فسرح به الى عبيدالله بنزياد، فقال: اصعد فوق القصر فالعن الكذاب ابن الكذاب ثم انزل حتى أرى فيك رأيي ، قال فصعد فلما أشرف على الناس قال: أيها الناس إني رسول الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله (ص) لتنصروه وتوازروه على ابن مرجانة ابن سمية الدعي ، فامر به عبيد الله فالقي من فوق القصر إلى الأرض فتكسرت عظامه وبقي به رمق فاتاه رجل يقال له عبدالملك ابن عمير اللخمى فذبحه ، فلما عيب عليه ذلك قال أردت أن أربحه » الخ .

وذكر مثله أخطب خوارزم الموفق بن أحمد المكي الخوارزمي الحنفي في المقتل (ج 1 ص ۲۲۸ ـ و ص ۲۲۹ ) طبع النجف الأشرف سنة ۱۳۹۷ هـ .

وما جاء في كلام الطبري وبعض المؤرخين: من أن عبد الله بن يقطر رضيع الحسين \_ علي\_ه السلام \_ ليس له صحة ، بل كانت أم عبد الله بن يقطر حاضنة للحسين \_ عليه السلام \_ وكان لدة الحسين \_ عليه السلام \_ كما ذكره ابن حجر في الإصابة واللدة بكسر \_ اللام \_ الذي ولد مع الانسان في زمن واحد .

و لعله نقل \_ عليه السلام \_ مضمون مافي الكتاب الذي ورده بذلك الخبر واكمله بالفقر ات الآخيرة من بيانه .

وفي بعض المصادر التأريخية : فخطب فيهم فقال اما بعد ... الح ولم يكن لموضوع الكتاب ذكر في الحديث . جاء ابن زياد ، انتقل من دار سالم الى دار هاني في جوف الليل ، و دخل في أمانه وكان يبايعه الناس حتى بايعه خمسة وعشرون الف رجل ، فعزم على الخروج ، فقال هاني : لاتعجل . . . وكان شريك بن الحسرث الاعور الحمداني جاء من البصرة مع عبيد الله بن زياد ، فرض فنزل دار هاني بن عروة \_ أياماً \_ ثم قال لمسلم : إن عبيد الله يعودني واتي مطاوله الحديث ، فاخرج اليه بسيفك ، واقتله ، وعلامتك أن اقول : اسقوني ماء . ونهاه هاني عن ذلك ، فلما دخل عبيد الله على شريك ، وسأله عن وجعه وطول سؤاله ورأى أن أحداً لايخرج ، فخشى أن يفوته ، أخذ يقول :

ما الانتظار بسلمى أن تحييها كأس المنية بالتعجيل اسقوها فتوهم ابن زياد ، وخرج ، (۱).

وقال أبو الفرج الاصفهاني في ( مقاتل الطالبيين ) ( . . . قال هاني للسلم : لاأحب أن يقتل في داري ، ولما خرج مسلم الى شريك ، قال له ما منعك من قتله ؟ قال : خصلتان : اما إحداهما \_ كراهية هاني أن يقتل في داره . وأما الأخرى \_ فحديث حدثنيه الناس عن النبي (ص) انه قال : ( ان الايمان قيد الفتك فلا يفتك مؤمن ) فقال له شريك ، أما والله لو قتلته لقتلت فاسقاً فاجراً كافراً » (٢).

<sup>(</sup>١) راجع ذلك ـ باقتضاب في بعض الألفاظ ـ في باب إمامة الحسين عليه السلام (ج ٤ ص ٩١) طبع المطبعة العلمية بقم .

<sup>(</sup>٢) راجع: مقاتل الطالبيين ( ص ٩٨ ـ ص ٩٩ ) طبع القاهرة سنة ١٣٦٨ وذكر بعض الأساتذة الأفاضل في رسالته التي كتبها في حياة ( سفير الحسين ـ عليه السلام ـ مسلم بن عقيل ) ص ٦٤ ، طبع النجف الأشرف سنة ١٣٦٠ هـ ، ماهـذا نصه : « وقد انتقد هـذه السياسة ـ من مسلم بن عقيل ـ من لا إلمام له ولا تفكير (وملخص الجواب) : أن الفتك مرغوب عنه عقلا وشرعاً وسياسة دينيـة (أما =

وفي تاريخ ( روضة الصفا ) و ( حبيب السير ): « إن مسلما دخل دار هاني ـ ليلا ـ مستجراً من غـير إذن ، فقال له هاني : أوقعتني في عناء وتكليف، ولولا أنك دخلت داري لرددتك، وأما الآن، فلا استطيع ردك ولا الاعتذار منك ، ووجب على أن أحميك وأدافع عنك ، واخلى له حجرة في حرمه، وجعات الشيعة نختلف الى مسلم في دار هاني ـ أفواجاًــ ومسلم يأخذ منهم البيعــة للحسين ـ عليه السلام ـ ويستوثق منهم بالمواثيق والعهود ويوصيهم بالـكـتمان . وكان شريك بن الأعور ـ وهو من كبار الشيعة \_ قد أنى من البصرة ، ونزل على هاني بن عروة ، وكان يحث هانياً على تقوية أمر مسلم وتمشيتــه ، فمرض شريك وسمع ابن زياد بمرضـه وأرسل اليه : أنه يريد أن يعوده ، فقال شريك لمسلم : إن ابن زياد يعردني \_ غــداً \_ وإني لاشغله بالكلام ، فاغتنم الفرصة واخـرج واقتله فتستقر لك إمارة الكوفة ، واثن عوفيت من مرضي لأسعى لك في تسخير البصرة ، فلما أتى ابن زياد أخرج مسلم سيفه من غمده وهم بقتله ، فمنعه هاني وناشده الله أن لايقتل ابن زياد في داره ، وقال له : إن في الدار

<sup>=</sup> العقل) فهو يكره الغيلة ويبغض الخديعة ، ولأن الاطمئنان بك ألزم أن تكون نفس المطمئن اليك وديعة ، والواجب العقلي حفظ الوديعة (وأما الشرع) فهذا الحديث منفق على روايته ولاير تكب أهل البيت \_ عليهم السلام \_ خطة تثلم الشرف وتقدد في الدين (وأما السياسة الدينية) فلو أن مسلها \_ سلام الله عليه \_ أطاع المؤتمر وطبق آراء أعضائه بالفعل لتنفرت الناس من أهل البيت \_ عليهم السلام \_ وقالوا هم أناس طلاب ملك لاطلاب إصلاح يتوصلون الى نجاح مقاصدهم بالمخادعة والاحتيال ومن أجلى مظاهر الاحتيال الفتك » .

وبرأينا أنماذكره هذا الفاضل الخبير خيرتوجيه لسياسة مسلم في عدم الفتك بابن زياد .

نساءً وأطفالا كثيرة ، وأخاف إن قتلته فيها أن تقطع قلوبهم من الخوف فغضب مسلم من قوله ورمى السيف من يده ، ولم يخرج حتى خرج ابن زياد ، فجعل شريك يلومه على عدم انتهاز الفرصة ، ويلوم هانياً على منعه إياه ويقول لمسلم : إن الله قد سهل لك قتل هذا الفاجر بأهون سعي وقد فاتك ذلك وما أظن أن يعود لك مثله . وتوفي شريك بعد ثلاثة أيام وصلى عليه ابن زياد \_ لعنه الله \_ » (١).

وقد روي في قصة هاني وامتناع مسلم من قتل ابن زياد غير ذلك:
قال الشيخ جعفر بن محمد بن نما في كتاب ( مشير الاحزان ) :

« إن عبيد الله بن زياد لعنه الله لما خرج من دار هاني جاء مسلم والسيف في يده ، فقال له شريك : مامنعك من الأمر ؟ قال : هممت بالخروج ، فتعلقت بي امررأة وقالت : نشدتك الله إن قتلت ابن زياد في دارنا ، وبكت في وجهي ، فرميت السيف وجلست ، قال هاني : ياويلها قتلتني وقتلت نفسها والذي فرت منه وقعت فيه » (٢).

وقال عبدالله بن مسلم بن قتيبة في كتابه المعروف بكتاب (الامامةوالسياسة) « إن مسلم بن عقيل ـ رحمه الله ـ بايعه اكثر من ثلاثين الفا من أهل الكوفة فنهضوا يريدون عبيد الله بن زياد فجعلوا كلما اشرفوا على زقاق انسل منهم اناس حتى بقي مسلم في شرذمة قليلة ، فجعل الناس يرمونه بالآجر من

<sup>(</sup>۱) راجع: روضة الصفا للسيد مير محمد ابن السيد برهان الدين خواندشاه الشهير بميرخواند المتوفى ثاني ذي القعدة سنة ۹۰۳ عن (٦٦)سنة (ج ٣ ص ١٢١) طبع طهران سنة ١٣٧٩ه، وراجع ايضاً: حبيب السير (المجلد ٢ ص ٤٢) طبع طهران سنة ١٣٣٣ شمسي والكتابان باللغة الفارسية .

<sup>(</sup>۲) راجع مثير الأحزان (ص١٤) طبع إيران ، و ( ص ٢١ ) طبع النجف الأشرف سنة ١٣٦٩ ه

فوق البيوت ، فلما رأى ذلك دخل دار هاني بن عروة المرادي ، وكان له فيها رأي ، فقال له هاني : إن لي من ابن زياد مكاناً ، وسوف أتمارض له ، فاذا جاء يعودني فاضرب عنقه ، فقيل لابن زياد : إن هاني ابن عروة شاك يقيىء الدم ، وكان شرب ( المغرة ) (١) فجعل يقيثها ، فجاء ابن زیاد یعوده ، وقال هانی : اذا قلت لکم ، اسقونی ، فاخرج اليه وإضرب عنقه ، فقال: اسقوني ، فأبطأوا عليه ، فقال: ويحكم اسقوني ولو كان فيـه ذهاب نفسي . فخرج عبيد الله ، ولم يصنع مسلم شيئاً ، وكان من أشجع الناس، ولكن أخذته كبرة (٠) فقيل لابن زياد ـ لعنه الله ـ والله إن في البيت رجـــلا مسلحاً . فأرسل ابن زياد الى هاني ابن عروة يدعوه ، فقال . إني شاك لا أستطيع ، فقال : اثتوني به وان كان شاكياً فأخرج له دابة ، فركب ، ومعه عصاه وكان أعرج ، فجعل يسير قليلا ويقف ، ويقول : مالي أذهب إلى ابن زباد ؟ .. فإ زال ذلك دأبه حتى دخل على عبيد الله بن زياد ، فقال له : ياهاني أما كانت يد زياد عندك بيضاء ؟ قال : بلي قال : فيدى ؟ قال : بلي . فقال : ياهذا قد كانت لكم عندي يد بيضاء ، وقد أمنتك نفسي ومالك ؟ وتناول العصا التي كانت في يد هاني ، فضرب بها وجهه حتى كسره بها ، ثم قدمه وضرب عنقه ... ا (۲).

وفي (كتاب المقتـل ) للشيخ فخر الدين بن طريح ـ رحمـه الله ـ :

<sup>(</sup>١) بفتح فسكون أو بفتحتين ـ الطين الأحمر يصبغ به .

<sup>(\*)</sup> الكبرة ـ بالكسر ـ : الرفعـة في الشرف والعظمـة والنجر كالكبرياء . ولعل المراد : أنه أخذته رفعة عن الفتك ، فانه من ضعة ( منه رحمه الله ) .

<sup>(</sup>٢) راجع ذلك ـ باقتضاب ـ فى ( ج ٢ ص ٥ ) طبع الحلبي بمصر ، الطبعة الثانية سنة ١٣٧٧ ه .

و إن ان زياد ـ لعنه الله ـ لما دخل الكوفـة وضعد المنبر ووعد الناس وأوحدهم ، جعل الناس ينظر بعضهم الى بعض ، ويقولون : مالنا والدخول بين السلاطين ، فنقضوا بيعة الحسين ـ عليه السلام ـ وبليعوا عبيد الله بن زياد ، قيل : وكان ذلك يوم الجمعة ، وكان مسلم بن عقيل موغوكاً لم يقدر على الحضور للاجتماع ، فلما كان وقت صلاة العصر ، خرج الى الجامع ، فأذن وأقام الصلاة ، وصلى وحده ، ولم يصل معه أحد منأهل الكوفة ، فخرج فرأى رجلا ، فقال : ماذا فعل أهل مصركم ؟ قال : ياسيدي نقضوا بيعة الحسين (ع) وبايعوا يزيد، فصفق مسلم بيديه وجعل يخترق السكك والمحال هارباً حتى بلغ الى محلة بني خزيمة، فرأى باباً شاهقاً في الهواء ، وجعل ينظر اليها ، فخرجت جارية ، فقال لها : لمن هذه الدار ؟ فقالت : لهاني بن عروة المـذحجي ، فقال لها : ادخــلي فقولي له : إن رجلا من أهل البيت واقف بالباب، فدخلت الجارية ثم خرجت وقالت له : أدخـل ، وكان هاني \_ يومئذ \_ عليلا ، فنهض ليعتنقه ، فلم يطق وجعلا يتحادثان الى أن وصلا الى ذكر عبيــد الله بن زياد ـ لغنه الله ـ فقال هاني : يا أخي إنه صديقي وسيبلغه مرضي ، فاذا أقبل ليعودني ، فخذ هذا السيف واقتله ، واحـذر أن يفوتك ، والعلامة بيني وبينك ان اقلـع عمامي عن رأسي ، فاذا رأيت ذلك فاخرج لقتله ، قال مسلم : أفعل إن شاء الله .

ثم إن هانئاً أرسل إلى ابن زياد يستجفيه (١) فبعث اليه معتذراً: أني رائح اليك ـ العشية ـ فلما صلى ابن زياد ـ لعنه الله ـ العشاء ، أقبل ليعود هانئاً . فلما وصل واستأذن للدخول ، قال هاني : ياجارية ، ادفعي هذا السيف لمسلم بن عقبل، فدفعته اليه، فدخل عبيد الله بن زياد ـ لعنه الله ـ

<sup>(</sup>١) استجفى الشخص ـ من الجفاء ـ أى : عده جافياً غير وصول .

- ومعه حاجبه - وجعل بحادثه ويسأله عن حاله - وهو يشكو حاله ويستبطىء مسلما في خروجه ، فقلع عمامته عن رأسه وتركها على الأرض ثم رفعها - ثلاث مرات - ثم رفع صوته بشعر أنشده . كل ذلك يريد إشعار مسلم وإعلامه . فلما كثرت الحركات والإشارات من هانى ، انكر عليه ابن زياد، فنهض هارباً وركب جواده وانصرف ، فلما خرج خرج مسلم من المخدع ، فقال له هانى : ياسبحان الله مامنعك من قتله ؟ قال : كلام سمعته من أمير المؤمنين - عليه السلام - : أنه لا إيمان لمن قتل مسلما بغير جناية . فقال له هانى : والله لو قتلته لقتلت فاجراً كافراً .

ثم إن ابن زياد بعث في طلب مسلم وبذل على ذلك الجوائز الكثيرة والعطايا الخطيرة ، وكان ممن رغب في ذلك مولى له يقال له ( معقل ) فخرج يدور في الكوفة ويتحيل على الاستطلاع على خـبر مسلم الى ان وقع على خـبرة : أنه عند هاني بن عروة ، أرشده اليه رجل يقال له : مسلم بن عوسجة ، قال : إني ثقـة من ثقاته وعندي كمّان أمره ، وقد أحببت أن ألقاه لأبايعه ، وحلف لذلك الرجل بالاعمان المؤكدة ، فلما أدخله على مسلم وهاني أخذ أخبارهما على الحقيقة وأوصلها الى ابن زياد. فبعث ابن زياد في طلب هاني ، فلما وصل اليه وسلم عليه أعرض عنه ولم يرد عليه جواباً ، فأنكر هاني أمره ، فقال : لماذا \_ أصلح الله الأمير \_ ؟ فقال ؛ ياهاني خبيت مسلم وادخلته في دارك وجمعت له الرجال والسلاح وظننت أن ذلك يخفى على ؟ فقال هانى : معاذ الله أيها الأمـــبر مافعلت ذلك ، قال : بلى قد فعلته ، فقال هاني : الذي بلغك عنى باطل ، فقال ابن زياد : يامعقل ، أخرج اليه وكذبه ، فخرج معقل وقال ياهابي ماتعرفني ؟ فقال : نعم أعرفك فاجر غادر ، ثم علم أنه كان عيناً لان زياد فقال ابن زياد: ياهاني، إثنني بمسلم وإلا فرقت بين رأسك وجسدك

فغضب هاني من قوله ، فقال : إنك لست تقدر على ذلك أو تهرق بنو مذحج دمك ، فغضب ابن زياد \_ لعنه الله \_ فضرب وجهه بقضيب كان عنده ، فضربه هاني بسيف كان عنده فقطع اطاره وجرحه جرحاً منكراً فاعترضه ( معقل ) فقطع وجهه بالسيف ، فجعل هاني يضرب فيهم يميناً وشهالا حتى قتل من القوم رجالا (\*) وهو يقول : والله لو كانت رجلى على طفل من أطفال أهلل البيت مارفعتها حتى تقطع ، حتى تكاثر عليه الرجال فأخذوه وأوثقوه وأوقفوه بين يدي ابن زياد \_ لعنه الله \_ وكان بيده عمود من حديد فضربه فقتله \_ رحمه الله \_ وعذب قاتله وأصلاه جهنم وبئس المصر (١) .

وفي الدر النظيم في مناقب الاثمة اللهاميم (\*) - عليهم السلام - : و إن ابن زياد - لعنه الله - دفع إلى معقل أربعة آلاف درهم ، وقال : تعرف موضع مسلم بن عقيل ، فاذا لقيته فادفع اليه المال ، وقل له : تستعين به على امرك ، فخرج وفعل ذلك ، ثم رجع فأخبره بتحول مسلم إلى منزل هاني بن عروة .

ودخل على ابن زباد \_ لعنه الله \_ وجوه أهل الكوفة ، ومعهم عمرو ابن حريث ومحمد بن الأشعث وشريح بن هاني ، فقال لهم : أبن هانى ابن عروة ، فخرج عمرو بن حريث حتى أتى هانئاً ، وقال له : إن الأمير قد ذكرك ، فقال : مالي وللأمير ، فلم يزل به حتى ركب اليه ، فلما رآه

<sup>(\*)</sup> وعن أبي مخنف : أنه قتل من القوم اثني عشر رجلا ( منه رحمه الله ) .

<sup>(</sup>۱) راجــع المقتل المعروف بالمنتخب في احوال مسلم وهاني ، طبــع النجف الاشرف ،

<sup>(•)</sup> اللهم واللهميم ـ بالكسر ـ : السابق الجواد من الخيل والناس ، ويضم ( التقاموس ) (منه رحمهالله ).

عبيد الله قال له: أين مسلم بن عقيل؟ فقال: والله مادعوته، ولوكان نحت قدمي مارفعتها عنه، فرماه بعمود، فشجه، وبلغ إلى مسلم خبره فخرج بمن عنده من الرجال فرأوا قومهم وأشرافهم عند ابن زياد فقاتلهم فانصرفوا عنه حتى ماأمسى معه إلا أربعائة فجاء أصحاب ابن زياد فقاتلهم مسلم قتالا شديداً حتى اختلط الظلام فتركوه وحده، ثم ذكر تمام القصة (١).

وفي (مروج الذهب): « ان ابن زياد وجه الى هانى: محمد بن الاشعث (۱) أنظر القصة في أخبار مسلم وهانى ـ الفصل المعقود لمناقب الامام الشهيد أبي عبد الله الحسين ـ عليه السلام ـ .

وكتاب الدر النظيم ـ هذا ـ تأليف الشيخ جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي المعاملي المشغري تلميذ المحقق الجلي الذي توفي سنة ٢٧٦ ه ، والمجاز من السيد رضي الدين علي بن طاووس الحلي الذي توفي سنـة ٣٦٤ ه ، وهو كتاب جليـل في بابه ينقل فيه عن كتاب (مدينة العلم) للشيخ ابن بابويه الصدوق ـ رحمه الله ـ وكتاب (النبوة) له أيضاً ، وينقل عن الدر النظيم العلامة المحدث المجلسي النابي في البحار كشيراً .

وترجم له الحر العاملي في (أمل الآمل) فقال: «يوسف بن حاتم الشامي العاملي، كان فاضلا فقيها عابداً ، له كتب مهاكتاب الاربعين في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام \_ عندنا منه نسخة ، يروي عن المحقق جعفر بن الحسن بن سعيد وعن ابن طاووس » وترجم له أيضاً سيدنا الحجة الحسن الصدر الكاظمي \_ رحمه الله \_ في (تكلة أمل الآمل) ، ووصف كتابه (الدر النظيم) بانه كتاب جليل في بابه ، وقال : «رأيت منه نسخة مصححة على نسخة الأصل مكتوبة في عصر المحقق نجم الدين المصنف » وقال : «كان هذا الشيخ من أجلة العلماء في عصر المحقق نجم الدين صاحب (الشرائع) وهو صاحب (المسائل البغدادية) التي أجاب عنها المحقق =

الأشعث بن قيس، فجاء به فسأله عن مسلم ، فأنكر ، فأغلظ له ابن زياد القول ، فقال له هاني: إن لزباد أبيك عندي بلاء حسناً ، وإني أحب مكافأتك ، فهل لك في خير ؟ قال ان زياد : ماهو ؟ قال : تشخص إلى الشام أنت وأهل بيتك سالمين ، فانه قد حاء من هو أحق من حقك وحق صاحبك . فقال ابن زياد : أدنوه منى ، فأدنوه فضرب وجهــه بالقضيب حتى كسر أنفه ... ، ثم ساق الحديث بنحو مارواه المفيد (١) رهذه الأخبار \_ على اختلافها في أمور كثيرة \_ قد اتفقت وتطابقت على أن هاني بن عروة قـد أجار مسلما وحماه في داره وقام بأمره وبذل النصرة له وجمع له الرجال والسلاح في الدور حوله ، وامتنع من تسليمه لابن زياد ـ لعنه الله ـ وأبى عليه كل الاباء ، واختار القتـل على التسليم = قال ناسخها: ثمت المسائل البغدادية للمحقق نجم الدين المنسوبة الى سؤال جمال الدين بن حاتم المشغري ، (أقول) وكذلك صرح الشهيد في (الذكرى) عند نقله عنها ، ونقل أيضاً فتوى جمال الدين في بعض مواضع ( الذكرى ) وقال في موضع مالفظه : وقد أورد على المحقق نجم الدين تلميذه جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي ( الخ ) ويظهر من نسبة مسائله الى بغداد \_ مع أنه من غيرها \_ أنه كان قد سكن بغداد، ومنها أرسل يسأل المسائل، وإلا فلا وجــه لتسميتها بانبغدادية \_ تحقيقاً \_ فانها عندي منسوخة عن خط السيد نصر الله الحاتري بخط الشيخ قاسم بن حمزة الملقب بالدلبزي ، وله ( مجموع ) ينقل عنه صاحب ( المجموع الرائق ) ، قال : ومما نقلته عن مجموع جمال الدبن يوسف بن حاتم الفقيه الشامي كتاب الأربعين في

توجـــد نسخ الدر النظيم في بعض مكتبات العراق وإيران ، راجع كتاب ( الذريعة : ج ٨ ص ٨٦ ) .

فضائل أمير المؤمنين \_ عليه السلام \_ ثم ذكر المناقب » .

<sup>(</sup>١) راجع: الجزء الثالث (ص ٦٧) طبع مصر سنة ١٣٦٧ ه.

حتى أهين وضرب وعذب وحبس وقتل صبراً على يد الفاجر اللعين ، وهذه جملة كافية في حسن حاله وجميل عاقبته ودخوله في أنصار الحسين ـ عليه السلام ـ وشيعته المستشهدين في سبيله . وناهيك بقوله لابن زياد ـ في بعضها ـ: « فانه قد جاء من هو أحق من حقك وحق صاحبك » وقوله « لو كانت رجلي على طفل من أطفال آل محمد (ص) مارفعها حتى تقطع » ونحو ذلك مما مضى من كلامه مما يدل على أن مافعله قد كان عن بصيرة دينيـة ، لاعن مجرد الحميـة وحفظ الذمام ورعاية حق الضيف والجار ،

ويؤكد ذلك ويحققه: قول الحسين \_ عليه السلام \_ لما بلغه قتله وقتل مسلم « رحمة الله عليهما » وتكرار ذلك مراراً متعددة ، وقوله \_ عليه السلام \_ : « قد أنانا خـبر فظيع قتل مسلم بن عقيـل وهاني بن عروة وعبـد الله بن يقطر » وما رواه السيـد ابن طووس في ( كتاب المهوف على قت لى الطفوف ) : « أنه لما أناه خبر عبد الله بن يقطر \_ وذلك بعدما أخـبر بقتل مسلم وهاني \_ استعبر باكباً ، ثم قال : « اللهم اجعل لنا ولشيعتنا منزلا كريمـاً ، واجمع بيننا وبينهم في مستقر من رحمتك إنك على كل شيء قدير (۱) » .

وقد ذكر أصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ لهاني بن عروة زيارة يزار بها ـ الى الآن ـ صربحـة في أنه من الشهداء السعداء الذين نصحوا لله ولرسوله ، ومضوا في سببل الله برحمة منه ورضوانه ، وهي هذه :

( سلام الله العظيم وصلواته عليك ياهاني بن عروة ، السلام عليـك أيها العبـد الصالح الناصح لله ولرسوله ولأمير المؤمنـين والحسن والحسين ( عليهم السلام ) أشهد أنك قتلت مظلوماً ، فلعن الله من قتلك ، واستحل ( عليهم السلام ) أشهد أنك قتلت مظلوماً ، فلعن الله من قتلك ، واستحل ( ) راجع: الملهوف في أخبار مسلم وهاني ، طبع إيران ، والنجف الأشرف

دمك وحشا قبورهم ناراً ، أشهد أنك لقيت الله ـ وهو راض عنك ـ عا فعلت ونصحت وأشهد أنك قد بلغت درجة الشهداء ، وجعل روحك مع أرواح السعداء عما نصحت لله ولرسوله مجهداً ، وبذلت نفسك في ذات الله ومرضانه فرحمك ورضي عنك وحشرك مع محمد وآله الطاهرين وجمعنا وإباك معهم في دار النعيم والسلام عليك ورحمة الله وبركانه » (١).

وذكروا له صلاة بعد الزيارة ووداعاً بما يودع به مسلم بن عقيل ويبعد أن يكون مثل هذا عن غير نص وارد وأثر ثابت، فاولم يكن ذلك منصوصا، ففه علم ذكروه ـ رحمهم الله ـ شهادة منهم بشهادته وسعادته ونبله وجلالته وحسن خاتمته.

وقد وجدنا شيوخ أصحابنا كالمفيد ـ رحمه الله ـ وغيره يعظمونه في كتبهم ويعقبون ذكره بالترضية والترحم . ولم أجد أحداً من علمائنا طعن عليه أو غمز فيه .

وما يظهر من الأخبار من دخول هاني على ابن زياد حين أتى الكوفة

<sup>(</sup>۱) ذكر هذه الزيارة:العلامة الحبير شيخة الشيخ عباس القمي ـقدسسره في مفاتيح الجنان المطبوع بايران، كما ذكر له صلاة ركعتين يصلبها الزائر ويهديها الى روحه ، ثم يودعه بالفاظ الوداع التي يودع بها أبو الفضل العباس ـ عليه السلام ـ التي أولها : « استودعك الله و أسترعيك و أقر أ عليك السلام » الخ .

ولعله ـ قدس سره ـ نقل ذلك عن كتاب ( مصباح الزائر ) للعالم الزاهـ لا الفقيه السيد علي بن طاووس ـ رحمه الله ـ فانه ذكر في كتابه المذكور نص الزيادة التي ذكرها سيدنا ( في الأصل ) مع الصلاة بعد الزيارة والوداع بما يودع به مسلم ابن عقيل ـ عليه السلام ـ وهو الوداع الذي يودع به أبو الفضل العباس ـ عليه السلام ـ المذكور .

واختلافه اليه فيمن اختلف من أعيانها واشرافها حتى لجأ اليه مسلم بن عقبل - فكان مبنياً على التستر والاستخفاء ، وكان هاني رجلا مشهوراً يعرفه ابن زياد ويصادقه ، فكان انزواؤه عنه يحقق عليه الحلاف ، وهو خلاف ماكانوا عليه من التستر فلذا لزمه الاختلاف اليه دفعاً للوهم ، فلما لجأ اليه مسلم انقطع عنه خوفاً فلذا لزمه الاختلاف اليه دفعاً للوهم ، فلما لجأ اليه مسلم انقطع عنه خوفاً وتمارض حتى يكون المرض عذراً ، فجاءه من الأمر مالم يكن في حسابه ، وأما نهيه ( مسلم ) عن التعجيل في الخروج ، فلعله رأى أن المصلحة وأما نهيه ( مسلم ) عن التعجيل في الخروج ، فلعله رأى أن المصلحة في التأخير حتى يتكاثر الناس وتكمل البيعة ويصل الحسين - عليه السلام - في الكوفة ، ويتهيأ لهم الامر بسهولة ، ويكون قتالهم مع الإمام عليه السلام - مرة واحدة .

وأما منعه من قتل ابن زياد في داره ، فقد عرفت اختلاف الأخبار في ذلك ، وفي بعضها : أنه هو الذي أشار بقتله وتمارض لابن زياد حتى يأتيه عائداً ، فيقتله ( مسلم ) وقد مضى اعتذار مسلم \_ تارة \_ بتعلق المرأة به وبكائها في وجهه ومناشدتها في ترك ماهم به ، واخرى بحديث الفتك وهذا هو المشهور عنه .

وقد ذكره السيد المرتضى في (تنزبه الانبياء) مقتصراً عليه (۱).
وأما قوله لابن زياد ـ وقد سأله عن مسلم ـ : « والله مادعوته الى منزلي ولا علمت بشيء من أمره ، حتى جاءني يسألني النزول ، فاستحييت من رده ، وداخلني من ذلك ذمام » (۲) فقد قال ذلك لابن زياد يريد التخلص منه ، ومن البعيد أن يأتيه مسلم على غير ميعاد ولا استباق ويدخل في أمانه ، وهو لايدري به ، ولم يعرفه ولم يختبره ، وكذا عدم اطلاع

<sup>(</sup>١) راجع : تنزيه الأنبياء ( ص ١٨٠ ) طبع طهران سنة ١٢٩٠ ه.

<sup>(</sup>٢) الذمام ـ بالكسر ـ: الحق والحرمة .

هاني ـ وهو شيخ المصر وسيده ووجه الشيعة ـ على شيء من أمره في تلك المدة حتى دخل عليه بغتة وفاجأه باللقاء مرة .

ومن ذلك يعلم مافى ( روضة الصفا ) و ( حبيب السير ) من قوله : « لقد أوقعتني في عناء وتكليف ، ولولا انك دخلت داري لرددتك » (١) مع أني لم أجد ذلك إلا في هذا الموضع ، وسائر الكتب المعتبرة خالية عنه . وقد ذكر ابن أبي الحديد في ( شرح النهج ) في هاني بن عروة روايتين تدل إحداها على مدحه ، والأخرى على الطعن فيه .

أما رواية المدح ، فقد أوردها \_ عند قول أمير المؤمنين ـ عليه السلام و والله إني لأول من صدقه فلا اكون أول من كذب عليه » قال : لاروى محمد بن موسى العنزي ، قال : كان مالك بن ضمرة الرؤاسي من أصحاب علي \_ عليه السلام \_ وممن استبطن من جهته علما كثيراً ، وكان أيضاً ممن قد صحب أبا ذر \_ رحمه الله \_ وأخذ من علمه ، وكان يقول في أيام بني أمية : اللهم لاتجعلني أشقى الثلاثة ، فيقال له : وما الثلاثة ؟ فقال : رجل يرمى به من فوق طار ، ورجل تقطع يداه ورجلاه ولسانه ويصلب ، ورجل يموت على فراشه فكان من الناس من يهزأ به ويقول : هذا من أكاذيب أبي تراب \_ قال \_ : وكان الذي رمى به من طار : هذا من أكاذيب أبي تراب \_ قال \_ : وكان الذي رمى به من طار : مات أنفه \_ على فراشه » (٢) ولم يدرك الشهادة ، وقد كان يتمناها ويدعو مات أنفه \_ على فراشه » (٢) ولم يدرك الشهادة ، وقد كان يتمناها ويدعو أن لايكون أشقى الثلاثة وفاز بها رشيد ، وهاني .

<sup>(</sup>۱) تقدم آنفاً ص ۳۶ماذکره صاحب روضة الصفا،وصاحب حبیبالسیر فراجعه .

<sup>(</sup>٢) راجع ذلك في : ( ج ٢ ص ٢٩٥ ) طبـع داراحياء الكتب العربيـة سنة ١٣٧٨ ه.

اكن المعروف في الأخبار: أن السذي رمي به من فوق طهار هو مسلم بن عقيل ، لاهاني بن عروة ، وقد روي ذلك أيضاً في عبد الله بن يقطر ، وكأن الحديث غير منقول على وجهه .

وأما رواية القددح ، فقد ذكر عند قوله ـ عليه السلام ـ في باب المختار من كلماته القصار ـ : « آلة الرئاسة سعة الصدر » : أن معاوية بن أبي سفيان كان واسع الصدر، كثير الاحمال ، وبذلك نال من الدنيا مانال وبلغ منها مابلغ وإن كان مذموماً في باب الدين ، وأورد له في ذلك حكايتين: الأولى ـ : « إن أهل الكوفة وفدوا على معاوية حين خطب لابنه يزيد بالعهد بعده ، وفي أهل الكوفة هاني بن عروة المرادى ـ قال ـ : وكان سيداً في قومه ، فقال ـ يوماً ـ في مسجد دمشق ـ والناس حوله ـ : العجب لمعاوية يريد أن يقسرنا على بيعــة ابنه يزيد \_ وحاله حاله \_ وما ذاك والله بكائن - ، وكان في القوم غلام من قريش ، فتحمل الكلمة الى معاوية ، فقال له : معاوية انت سمعت هانياً يقولها ؟ قال : نعم قال : فاخرج فات حلقته ، فاذا خف الناس عنه فقل : أيها الشيخ ، قد وصلت كلمتك الى معاوية ، ولست في زمن أبي بكر وعمر ، ولا أحب أن تتكلم بهذا الكلام فانهم بنو أمية ، وقد عرفت جرأتهم وإقدامهم ولا يدعني الى هذا القول إلا النصيحة لك والاشفاق عليك، فانظر ماذا يقول، فاتنى به . فأقبل الفتي إلى مجلس هاني ، فلما خف من عنده دنا منه فقص عليه الكلام وأخرجه مخرج النصيحة له ، فقال هاني : والله يابن أخي مابلغت نصيحتك كلما اسمع ، وإن هذا الكلام لكلام معاوية أعرفه ، فقال الفتى وما أنا ومعاوية والله مايعرفني ، فقال : ولا عليك ، اذا لقيته فقل له : يقول لك هابي : والله ما الى ذلك من سبيل ، انهض يا بن أخي راشداً فقام الفتي فدخل على مغاوية فأعلمه ، فقال : نستغين بالله عليه

ثم قال معاوية بعد أيام للوفد: ارفعوا حوائجكم وهاني فيهم، فعرض عليه كتابه فيه ذكر حوائجه، فقال: ياهاني ماصنعت شيئاً زد، فلم يدع حاجة عرضت له إلا وذكرها، ثم عرض عليه الكتاب فقال اراك قصرت فسيا طلبت، فقام هاني ـ ولم يدع حاجـة لقومه ولا لأهل مصره إلا ذكرها، ثم عرض عليه الكتاب، فقال: ماصنعت شيئاً، زد، فقال: فأمير المؤمنين، حاجة بقيت، فقال: ماهي ؟ فقال: أتولى أخذ البيعة ليزيد بن أمير المؤمنين بالعراق، قال: افعل، فا زلت لمثل ذلك أهلاً فلما قدم هاني العراق قام بأمر البيعة ليزيد بن معاوية بمعونة من المغيرة بن شعبة، وهو الوالي بالعراق ـ يومئذ ـ .

وأما الحكاية الثانية ، فقد قال : كان مال حمل من اليمن الى معاوية فلما مر بالمدينة وثب عليه الحسين بن علي \_ عليه السلام \_ فأخذه ، فقسمه في أهله ومواليه ، وكتب الى معاوية :

( من الحسين بن علي الى معاوية بن أبي سفيان . أما بعد ، فان عيراً مرت بنا من اليمن تحمل مالا وحللا وعنبراً وطيباً اليك لتودعها خزائن دمشق وتعل بها بعد النهل ببي أبيك وابي احتجت اليها فأخذتها والسلام ) فكتب اليه معاوية : ( من عبد الله معاوية أمير المؤمنين الى الحسين ابن علي ، سلام عليك اما بعد ، فان كتابك ورد علي تذكر أن عيراً مرت بك من اليمن تحمل مالا وحللا وعنبراً وطبباً الي ، لأودعها خزائن دمشق واعل بها بعد النهل (١) ببني أبي ـ وانك احتجت اليها فأخذتها ، ولم تكن جديراً بأخذها إذ نسبها إلى ، لأن الوالي أحق بالمال ، ثم عليه الخرج منه . وأيم الله لو تركت ذلك حتى صار إلي لم أبخسك خطك منه ولكن قسد ظننت ـ يا ابن أخي ـ أن في رأسك نزوة وبودي أن يكون

<sup>(</sup>١) العل والعلل ـ بالتشديد والتفكيك ـ : الشرب بعَد الشرب بالتتابع . والنهل ـ بفتحتين ـ : أول الشرب ( عن القاموس ) .

ذلك في زماني فأعرف لك قدرك وأنجاوز عن ذلك ، ولكنبي ـ والله ـ أنخوف أن تبتلي عن لاينظرك فواق ذاقة (١) وكتب في أسفل كتابه :

أخذك المال ولم تؤمر به إن هذا من حسين لعجل قد أجزناها ولم نغضب لها واحتملنا من حسين ما فعل ياحسين بن على ذا الأمل لك بعدى وثبة لا تحتمل وبودي انني شاهــدها فأليها منك بالخلق الأجل

ياحسين بن علي ليس ما جئت بالسائغ يوماً في العلل إنني ارهب أن تصلي بمن عنده قد سبق السيف العذل

قال ابن أبي الحديد: وهذه سعة صدر وفراسة صادقة (٢).

قلت: والحكاية الثانية \_ عندنا \_ من الأكاذيب الباطلة ، فان مقام الحسين \_ عليه السلام \_ يجل عن هذه الدنية ويأبي تصديق تلك القضية ، فان الدنيا كلها ، وان كانت له وليس لمعاوية في العير ولا في غيرها فتيل ولا نقير ، إلا أن الحال قدكانت حال مسالمة وموادعة ، والتوثب على اخذ المال شنيع في مثل هذه الحال . وايس ذلك كتعرض النبي ـ ص ـ اعير قريش ، ولا كتعرضه (ع) للورس المحمول الى يزيد من اليمن ، فانهها قد وقعا حال المباينة والاختلاف ، بخلاف الأولى ، ولو لم يمنع من ذلك إلا كف ألسنة المخالفين له والمبتغين سبيل الطعن عليه لكفي إلا أن يسلك بذلك سبيل المطايبة والمعابثة . وفيه حزازة أخرى

وأما الحكاية الأولى المتعلقة بهاني ، فالظاهر الماله كذلك . وكيف يقول

<sup>(</sup>١) الفواق ـ كغراب ـ مابين الحلبتين من الوقت أو مابين فتح يدك و قبضها على الضرع ( القاموس ) ويضرب مثلًا للمبالغة في السرعة .

<sup>(</sup>٢) راجع: الحكايتين بنصها في ( ج١٨ ص٧٠٤ ـ ٤٠٩ ) طبع دار احياء الكتب العربية بمصر .

هاني علا من قومه وأهل الشام جهراً غير سر": « العجب من معاوية يريد أن يقسرنا على بيعة يزيد –وحاله حاله – وما ذاك والله بكائن ». ويقول للفتي: « اذا لقيت معاوية فقل له: يقول لك هاني : والله ما الى ذلك من سبيل » ثم يكون هو الطالب للقيام ببيعة يزيد في الكوفة ؟ ولو لم يكن له حاجز من تقوى الله لمنعه من ذلك تكذيبه لنفسه وانتقامه به عند قومه وعند معاوية واتباعه بمضى حيلته فيه وخدعته له .

ثم إن هـذه مجرد قصة قد سماها حاكيها ولم يعدها رواية . وقد آوردها في غير اسناد ولا إضافــة الى كناب ، ولا موافق لها في كنب التواريخ والسير المعدة لذكر مثل ذلك. فقد ذكر أصحاب الاخبار ماجرى للناس في أخذ معاوية لهم بولاية العهد لابنه يزيد وما وقع فيه من الكلام ممن رضي بذلك وأبى ، ولم ينقل أحد منهم هذه القصة ، ولو صحت لكانت آولى بالنقل من غيرها لما فيها من الغرابة .

على ان ماختم به لهاني ـ رحمه الله ـ من رده بيعة يزيد وقيامه بنصر الحسين \_ عليه السلام \_ حتى قتل: يأتي على كل مافرط منه قبل ذلك ـ لو كان ـ .

وما اشبه حاله \_ حينئذ \_ محال الحر \_ رحمه الله \_ إذ تاب فقبلت توبته بعد ماوقع منه ماوقع ، وصدر ماصدر . وقد كان الأمر فيه أشد وفي هاني أهون ، فهو الى القبول أقرب (١).

<sup>(</sup>١) ولسيدنا \_ قدس سره \_ قصيدة في رثاء مسلم بن عقيل وهاني بن عروة توجد في دبوانه المخطوط عندنا مطلعها:

عين جودي لمسلم بن عقيل لرسول الحسين سبط الرسول لشهيد بين الأعادي وحيد وقتيل لنصر خير قتبل =

هاني بن هاني السبيعي : هو آخر رسول أرسلــه أهل الكوفة الى الحسين \_ عليه السلام \_ مع سعيد بن عبد الله الحنفي ، يستدعونه الى الكوفة (١).

الى أن يقول في رثاء هانى بن عروة: ــ

ثم ثني بشيخ مذحج هانى ماجد وجه شیعة الآل بر أدرك المصطفى ووالى عليأ وحمى مسلماً بأمنع جيل كان في ذاك حافظاً لذمار وَلَقَرَ بِي الرَّسُولَ إِذْ كَانَ فَرَضًا فدعاه اللعين باللطف مكرآ طالباً مسلماً فلها أباه وأذبق الحتوف منبعد صبرأ فعلى مسلم وهانى سلام نضر طیب یفوح شذاه رضي الله عنها برضاه وبنصر الحسين وهو بعيد ويما حلّ من جميل بلاء سعد الفائزون بالنصر يومأ أحسنوا صحبة الحسين وفازوا أحسن الفوز بالحباء الجزيل

سيد المصر كله والقبيل مخلص في ولائه مقبول وبنيه الهداة ولد البتول وجوار ومنزل ومقيل وذمام وحرمسة للنزيل حيهم في كرائم التنزيل ثم أبدى له ضمير محبل دع ً للسجن بعد خطب طويل مثل ما ذاق مسلم بن عقيل يتنالى من السلام الجليل كل يوم بب**ك**رة وأصيل ارضاء الرسول وابن الرسول وبجهد على الوفا مبذول وبصبر على البلاء جميل عز فيه النصير لابن البتول

(١) ذكر الشيخ المفيد - رحمه الله - في الإرشاد ، والطبري في تاريخه، وأبو المؤيد أخطب خوارزم للوفق بن أحمد المكى الخوارزمي الحنفي في كتابه ( مقتل الحسين عليه السلام : ج ١ ص ١٩٥) طبع النجف الاشرف ، وجميع أرباب = الكتب، وسأل الرسل عن أمرالناس، ثم كتب مع هاني بن هانى السبيعي وسعيد بن عبدالله الكتب، وسأل الرسل عن أمرالناس، ثم كتب مع هاني بن هانى السبيعي وسعيد بن عبدالله الحنفي ـ من بنى حنيفة ـ وكان آخر الرسل: «بسمالله الرحمن الرحيم، من الحسين ابن علي الى الملا من المؤمنين والمسلمين، أما بعد فان هانياً وسعيداً قدما علي بكتبكم وكانا آخر من قدم علي من رسلكم، وقد فهمت كل الذي اقتصصتم وذكرتم ومقالة جلكم إنه ليس علينا إمام فاقبل لعل الله يجمعنا بك على الهدى والحق، وقد بعثت اليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل وأمرتم أن يكتب إلى بحالكم وأمركم ورأيكم) الخ.

ولم يعلم حال هانى بنهانى السبيعي إلى أين انتهى ، ولم يذكر في عداد أصحاب الحسين ـ عليه السلام ـ الذين قتلوا معه في المعركة .

وأما سعيد بن عبدالله الحنفي ، فقدذكر أرباب المقاتل : انه لما أرادالحسين عليه السلام ـ أن يصلي صلاة الظهر ـ يوم عاشوراء ـ قال لزهير بن الفين وسعيد ابن عبد الله الحنفي : تقدما أمامي ، فتقدما أمامه في نحو من نصف أصحابه حتى صلى بهم صلاة الخوف . (ورووا) أن سعيد بن عبدالله الحنفي تقدم أمام الحسين ـ عليه السلام ـ فاستهدف له يرمونه بالنبل ، فما أخذ الحسين ـ عليه السلام ـ عيناً وشمالا إلا قام بين يديه ، فها زال يرمى حتى سقط الى الأرض وهو يقول : «اللهم العنهم لعن عادو ثمود ، اللهم أبلغ نبيك عني السلام ، وأبلغه مالقيت ، ن ألم الجراح العنهم لعن عادو ثمود ، اللهم أبلغ نبيك » ثم مات ـ رحمه الله ـ فوجد به ثلاثة عشر فانى أردت بذلك نصرة ذرية نبيك » ثم مات ـ رحمه الله ـ فوجد به ثلاثة عشر سهماً سوى مابه من ضرب السبوف وطعن الرماح .

 وليس هاني \_ هذا \_ ابن هاني بن عروة ، بل ابنه : يحيي بن هابي (١).
هشام أبو عبد الله ابن معاوية للضرير للنحوي للكوفي .
صاحب (الكسائي) والآخذ عنه ، وكان بارعاً في الأدب . مات
سنة ( ٢٠٩ ) ه (٢).

= الله أنا قد حفظناغيبة رسول الله ـ صلى الله عليه و آله وسلم ـ فيك، والله لوأعلم أنى أقتل ، ثم أحيى ، ثم أحرق ، ثم أذرى ويفعل بي ذلك سبعين مرة مافار قتك حتى ألقى حمامي دونك ، وكيف أفعل ذلك و إنما هي موتة أو هي قتلة واحدة ثم بعدها الكرامة التي لا انقضاء لها أبداً ، فقدلقيت حمامك ، وواسيت إمامك ، ولقيت من الله الكرامة ، في دار المقامة ، حشرنا الله معكم في المستشهدين ، ورزقنا مرافقتكم في أعلى عليين » .

(۱) يحيى بن هانى بن عروة المرادي العطيفي – نسبة إلى بنى عطيف بطن من مراد – ، وقد ذكر أرباب السير والمقاتل: أنه لما قتل هانى مع مسلم بن عقيل فر ابنه بحيى – هذا – واختفى عند قومه خوفاً من ابن زياد – لعنه الله – فلما سمع بنزول الحسين – عليه السلام – بكر بلاء جاء وانضم اليه ولزمه إلى أن شب القتال يوم الطف ، فتقدم وقتل من القوم رجالا كثيرة ، ثم نال شرف الشهادة – رضوان الله عليه – .

(٢) هشام بن معاوية – هذا – رجم له ابن خلكان في (وفيات الأعيان) والحموي في (معجم الأدباء) وابن الانباري في (نزهة الألباء) والسيدوطي في (بغية الوعاة) وابن النديم في (الفهرست) والصفدي في (الوافي للوفيات) وحاجي خليفة في (كشف الظنون) والبغدادي في (إيضاح المكنون) وفي هدية العارفين وغير هؤلاء، له مؤلفات في النحو منها: الحدود، والمختصر، والقياس.

## بالمسايلا

یحی بن زیاد بن عبد الله بن منظور:

أبوُّ زكريا الديلمي المعروف بـ ( الفراء ) الامام المشهور (١).

أخذ عن الكسائي ، وهو من جلة أصحابه ، وكان أبرع الكوفيين. له مصنفات كثيرة مشهورة في النحو واللغة ومعانى القرآن ، مات بطريق

(۱) يحيى بن زياد ـ الأقطع ـ بن عبدالله بن مروان الديلمي الكوفي ، وكان إمامي العقيدة ، وقطعت يد أبيه زياد بن عبد الله في (وقعة فخ) لأنه كان مسع الحسين بن علي بن الحسن المثلث ـ رضي الله عنه ـ حين ظهر أيام موسى الهادي ابن المهدي بن المنصور العباسي ، فقتل وقتل معه جماعة من أهل بيته ومن الشيعة ، وقطعت يد زياد حينئذ ، والتشيع قديم فيهم .

ونقل ابن خلكان في (وفيات الأعيان) عن أبى عبد الله المرزبان في كتابه: « أن زياداً ـ والد الفراء ـ كان أقطع لأنه حضر وقعة الحسين بن علي ـ رضي الله عنها ـ فقطعت يده في ذلك الحرب » .

فحسب ابن خلكان أن الحسين بن على ـ هذا ـ هو الشهيد في كربلا ابن على بن أبي طالب ـ عليـه السلام ـ فاستغرب من كلام ابن المرزبان ، وأردف كلامه بقوله : «وهـذا عندي فيه نظر لأن الفراء عاش ثلاثاً وستين سنة فتكون ولادته منة ١٤٤ه ، وحرب الحسينكانت سنة إحدى وستين للهجرة ، فبين حرب الحسين وولادة الفراء ثلاث وثمانون سنة ، فكم عاش أبوه؟ فان كان الأقطع جده فيمكن والله أعلم » .

هذا كلام ابن خلكان وما ندري من أين علم أن الحسين بن علي فى كلام =

= ابن المرزبان هو الحسين بن علي بن أبي طالب شهيـــد كربلا ــ عليه السلام ــ وكم لابن خلكان من هفوات ؟ ( وللغفلات تعرض للاريب ) .

وقد نص المولى عبد الله أفندي في (رياض العلماء) على أن الفراء ـ هذا ـ من الشيعة الإمامية ، قال : «وما قال السيوطي ـ يعني في بغية الوعاة ـ من ميل الفراء الى الاعتزال لعله مبني على خلط اكثر علماء العامة بين أصول الشيعة والمعتزلة وإلا فهو شيعي إمامي ،

قال ابن خلكان: و كان الفراء أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغــة و فنون الأدب، ( حـكي ) عن أبي العباس ثعلب أنه قال : لولا الفـراء لماكانت عربية لأنه خلصها وضبطها ، ولولا الفراء لسقطت العربيــة لأنها كانت تتنازع ويدعيهاكل من أراد ، ويتكلم الناس فيها على مقادير عقولهم وقرائحهم فتذهب وأخذ النحو عن أبي الحسن الكسائي، وهو والأحمر (أي على بن المبارك) من أشهر أصحابه وأخصهم به، وكان قدور دبغداد في أيام المأمون فبقي يتردد على بابه مدة لا يصل اليه، فبينا هوذات يوم على الباب إذجاء أبو بشر ثمامة بن الاشرس النمير المعتزلي ـ وكان خصيصاً بالمأمون قال ثمامة: فر أيت أبهة أديب فجلست اليه ففاتشته عن اللغة فوجدته بحرآ، و فاتشته عن النحو فشاهدته نسيج وحده، وعن الفقه فوجدته رجلافقيها عارفاً باحتلاف القوم، وبالنجوم ماهرآ، وبالطب خبيرآ، وبايام العرب وأشعار ها حاذقاً، فقلت له: من تكون؟ وما أظنك إلاالفراء، فقال: أنا هو ، فدخلت فاعلمت أميرالمؤمنين المأمون فامر باحضاره لوقته وكان سبب اتصاله به ، ( وقال قطرب ) دخل الفراء على الرشيد فتكلم بكـ لام لحن فيـه مرآت ، فقال جعفر بن يحيى الـبرمكي : إنه قــد لحن يا أمير المومنين ، فقال الرشيد للفراء: أنلحن ؟ فقال الفراء : يا أمير المؤمنين إن طباع أهل البدو الإعراب وطباع أهل الحضر اللحن ، فاذا تحفظت لم ألحن ، وإذا رجعت إلى الطباغ لحنت ، فاستحسن الرشيد قوله ، إُ.

= وقال الخطيب في تاريخ بغداد: وإن الفراء لما اتصل بالمأمون أمره أن يؤلفما يجمع به أصول النحو وما سمع من العربية ، وأمر أن يفرد بحجرة من حجر الدار ووكل به جواري وخـدم يقمن بما يحتاج اليه حتى لايتعلق قلبه ولا تتشوق نفسه الى شيء ، حتى أنهم كانوا يؤذنونه باوقات الصـــلاة ، وصير له الوراقـين وألزمه الأمناء والمنفقين ، فكان يملي والوراقون يكتبون حيىصنف( الحـــدود ) في سنتين . وأمر المأمون بكتبه بالخزائن، فبعد أن فرغ من ذلك خرج إلى الناس وابتـدأ بكتاب ( المعاني ) ، قال الراوي : وأردنا أن نعـد الناس الـذين اجتمعوا لا الله (كتاب المعانى) فلم نضبطهم ، فعددنا القضاة فكانوا ثمانين قاضياً فلم يزل يمليه حتى أتمه.ولمافرغ من (كتابالمعانى) خزنه الوراقون عنالناس ليكتسبوا به، وقالوا: لانخرجه إلا لمن أراد أن ننسخه له على خمس أوراق بدرهم، فشكا الناس الى الفراء ، فدعا الوراقين فقال لهم في ذلك ، فقالوا: إنما صحبناك لننتفع بك ، وكل ما صنفته فليس بالناس اليـه من الحاجـة مامهم الى هذا الكتاب فـدعنا نعيش به ، فقال: فقاربوهم تنتفعوا وينتفعوا ، فابوا عليه ، فقال : سأريكم ، وقال للناس: إنى عمل كتاب معان أنم شرحاً وأبسط قولا من الـذي أمليت ، فجلس عملي ، فاملي الحمد في ماثة ورقـة ، فجاء الوراقون اليه وقالوا: نحن نبلـغ الناس مایخبون ، فنسخواکل عشر اوراق بدرهم ، وکان سبب إملائه (کتاب المعانی ) أن أحد أصحابه ـ وهو عمر بن بكير ـ كان يصحب الحسن بن سهل فكتب إلى الفراء: إن الأمير الحسن لايزال يسألني عن أشياء من القرآن لايحضرني عنها جواب فان رأيت أن تجمع ليأصولا وتجعل ذلك كتاباً يرجع اليه فعلت ؟ فلما قرأ الكتاب قاللاً صحابه: اجتمعوا حتى أملي لكم كتاباً في القرآن وجعل لهم يوماً ، فلما حضروا خرج اليهم ، وكان في المسجد رجل يؤذن فيه وكان من القراء ، فقال له : إقرأ فقر أ فاتحة الكتاب ففسرها حتى مر في القرآن كله على ذلك ، يقر أ الرجل والفراء =

= يفسره ، وكتابه هذا نحو ألفورقة ، وهو كناب لم يعمل مثله ، ولا يمكن أحد أن يزيد عليه » .

وقد طبع بمصر حديثا جزءان من (كتاب المعانى) إلى سورة الرمر، ويستمر في طبع بقية أجزائه. ومولد الفراء بالكوفة سنة ١٤٤ هـ، وانتقل الى بغداد وجعل اكثر مقادسه بها، وكان شديد طلب المعاش لايستريح في بيته، وكان يجمع طول السنة، فاذا كان في آخرها خرج الى الكوفة فاقام بها أربعين بوماً في أهله يفرق عليهم ماجمعه ويبرهم.

وله من التصانيف: الكتابان المقدم ذكرهما، وهما: الحدود، والمعداني وكتابان في المشكل، أحدهما اكربر من الاخر، وكتاب البهاء وهو صغير الحجم (قال ابن خلكان): «وقفت عليه ورأيت فيه اكثرالألفاظ التي استعملها أبوالعباس ثعلب في (كناب الفصيح) وهو في حجم الفصيح غير انه غيره، ورتبه على صورة أخرى، وعلى الحقيقة ليس لثعلب في (الفصيح غير انه غيره، ورتبه على صورة وفي كتاب (البهاء) أيضاً ألفاظ ليست في الفصيح قليلة، وليس في الكتابين اختلاف إلا في شيء قليل، وله كتاب اللغات، وكتاب المصادر في القدرآن، وكتاب الجمع والتثنية في القرآن، وكتاب الوقف والابتداء، وكتاب المفاخر وكتاب آلة الكتاب، وكتاب النوادر، وكتاب الواو، وغير ذلك من الكتب وقال سلمة بن عاصم: أملي الفراء كتبه كلها حفظاً لم يأخذ بيده نسخة إلا في كتابين وقال سلمة بن عاصم: أملي الفراء كتبه كلها حفظاً لم يأخذ بيده نسخة إلا في كتابين كتاب ملازم، وكتاب بافع ويفعه، قال أبو بكر الأنباري: ومقدار الكتابين خورقة، ومقدار كتب الفراء ثلاثة آلاف ورقة».

والفراء ـ بفتحالفاء وتشديدالراء وبعدها الف ممدودة ـ وإنما قيل له: فراء ولم يكن يعمل الفراء ولا يبهها ـ لأنه كان يفري الكلام

وقد توفي سنة ٢٠٧ ه في طريق مكة وعمره ثلاث وستون سنة ، راجع ف ترجمته اكثر المعاجم الرجالية لا سيما الكتب المؤلفة في طبقات النحويين مكة سنة ماثنين وسبعة . ( قاله في الطبقات ) (١).

وقد يشتبه (الفراء) هذا ، فيظن : أنه معاذ بن مسلم (٢) وليس بذاك ، فإن هدذا تلميذ الكسائي ، ومعاذ الفراء أحد شيوخه المتقدمين في الطبقة على الكسائي ، والفراء – اذا أطلق – فالمراد به : يحيى المذكور دون معاذ .

يزيد الكناسي ، أبو خالد يزيد القياط الثقة ، الثقة .

ويؤيد الآنحاد : انحاد الاسم والكنيـة وان الشيخ ذكـر ( الكناسي ) في (رجاله) ولم يذكر ( القـّاط ) ولم يذكر ( القـّاط ) ولم يذكر ( الكناسي ) (٤) مع كثرة روايتهما .

وعلى تقدير المغايرة فالحديث من جهة يزيد الكناسي حسن، لما حكاه العلامة في (الايضاح) عن السيد الصفي محمد بن معد الموسوي عن الدار قطني من محدثي العامــة: أن يزيد الكناسي شيخ من شيوخ الشيعــة، روى

(١) راجع: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي في ترجمته طبع مصر، وطبقات النحاة و اللغويين لابن قاضي شهبة ( مخطوط )، و كتب طبقات النحويين عديدة منها مطبوع ومنها مخطوط، ولاندري أن سيدنا \_ قدس سره \_ مناي طبقات منها نقل العبارة المذكورة، غير أن مضمون ماذكره يوجد في كتب الطبقات المطبوعة.

(٢) ويلقب معاذ هذا \_ بالهراء \_ ايضاً . من آل أبيسارة الكوفيين ، سبقت له ترجمة مفصلة في أصل وهامش ( ج ١ ص ٢٧٦ ــ ٢٧٨ ) من هذا الكتاب .

(٣) راجع رجال الشيخ الطوسى - في باب أصحاب الباقر – عليه السلام – ص ١٤٠، طبع النجف الأشرف، ولكن في باب أصحاب الصادق ص ١٥٨ ذكره في حرف الباء بغنوان ( بريد الكناسي ) يعني بالباء الموحدة بعدها الراء، فراجعه.

(٤) راجع : رجال النجاشي ( ص ٣٥١) طبع إيران .

عن أبي جعفر وأبي عبد الله \_ عليها السلام \_ (١) .

(۱) قال العلامة الحلي في (إيضاح الاشتباه: ص ١٠٤) طبع طهران سنة ١٣١٩ ه، مالفظه: «يزيد – بالباء المنقطة تحتها نقطتين قبل الزاي وبعدها – أبو خالدالقاط – بالقاف والميم المشددة – مولى بني عجيل بن لجيم – بالجيم ثقة، وجدت بخط السعيد صفي الدين حاشية صورتها: إن أر ادبيزيد – هذا – الكناسي فالذي ذكره الدار قطني أنه بريد – بالباء المنقطة تحتها نقطة واحدة – قال: (وهو شيخ من شيوخ الشيعة، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله – عليها السلام – والشيخ أبو جعفر الطوسي ذكره في رجال أبي جعفر وأبي عبد الله – عليها السلام – وقان يزيد – بياء منقطة نقطتين من تحتها – ذكر ذلك في كتاب الرجال، والله أعلم، وكتب محمد بن معد الموسوي ».

لكنك عرفت أن الذي ذكره الشيخ في رجالــه في باب أصحاب الصادق - عليه السلام – إنما هو بعنوان ( بريد الكناسي ) أي بالباء الموحدة بعدها الراء كما ذكره الدار قطني .

أما ماذكره العلامة في ( الحلاصة : ص ١٨٣ ) طبع النجف الأشرف فقد قال : « يزيد أبو خالد القاط ، قال حمدويه : واسم أبي خالد القاط يزيد ولى بني عجل بن لجيم ، كوفي ثقة ، روى عن أبي عبد الله — عليسه السلام — ناظر زيدياً فظهر عليه فاعجب الصادق — عليه السلام - واشار العلامة بقوله : ( ناظر زيدياً) الى مارواه الكشي في ترجمة أبي خالد القاط ( ص ٣٥١ ) طبع النجف الأشرف ، فقد قال : «حدثني محمد بن مسعود قال : كتب إلي أبو عبد الله الشاذاني يذكر عن الفضل قال : حدثني محمد بن جمهور القمي عن يونس بن عبد الرحمن عن عن الفضل قال : حدثني محمد بن جمهور القمي عن يونس بن عبد الرحمن عن علي بن رئاب عن أبي خالد القاط قال : قال لي رجل من الزيدية — أيام زيد — : مامنعك أن تخرج مع زيد ؟ قال : قات له : إن كان أحد في الأرض مفروض الطاعة فالخارج = الطاعة فالخارج قبله هالك ، وإن كان ايس في الأرض مفروض الطاعة فالخارج =

لكنه ضبطه (١) بالباء الموحدة والراء المهملة . وأيضاً ، فان الحسن بن محبوب السراد يروي عنه كما اتفق في بعض روايات البلوغ، وقد عرفت أنه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح مايصح عنه (٢)

قال فى (الوجيزة) في يزيد : « وأبو خالد الكناسي ممدوح » <sup>(٣)</sup> من جملة المشاهير المتكررين في الأسانيد وهذا يقتضي حسناً فيه .

## ه والحمد لله وسلام على محمد وآله »

= والجالس موسع لها، فلم يرد على شيئاً ، قال : فمضيت من فوري إلى ابى عبدالله عليه السلام \_ فاخبرته بما قال لي الزيدي و بما قلت له ، وكان متكناً فجلس ثم قال : أخذته من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شهاله ومن فوقه ومن تحته ثم لم تجعل له مخرجاً » ثم قال الكشي: «قال حمدويه: واسم أبى خالدالقاط بزيد » . وراجع في منهج المقال للاسترابادي (ص ٣٧٣) طبع إبران ترجمة ليزيد أبى خالد القياط ، وراجے ايضاً نقد الرجال للتفريشي (ص ٣٧٦) طبغ ايران وراجع أيضا جامع الرواة للمولى الأردبيلي (ج١ص ١٦٦) في ترجمة بريدالكناسي و (ج٢ ص ٣٤٠) في ترجمة يزيد أبو خالد الكناسي ، و ص ٣٤٠ في ترجمة يزيد أبو خالد القياط .

(١) يعني الدار قطني ، كما رزاه عنه العلامة في إيضاح الاشتباه .

(٢) راجع : رجال الكشي ( ص ٤٦٦ ) تحت عنوان : تسميـة الفقهاء من أصحاب أبى إبراهيم و أبى الحسن الرضا ـ عليها السلام ـ .

(٣) الذي ذكره المجلسي الثانى في الوجيزة (ص١٦٩ طبع إبران): «يزيدُ أبو خالد القياط ثقة ، وابو خالد الكناسي ممدوح » وذكر في الكنى (ص١٧٠): «أبو خالد القياط يزيد» وجملة «من جملة المشاهير المتكررين في الأسانيد، هي من كلام سيدنا \_ قدس سره \_ في وصف بزيد ، فلاحظ .

الفوا 'دالرحبي الته

## (١) - فائدة في رجال الارشاد:

قال المفيد في النصر على الفصل الذي عقده في النصر على موسى بن جعفر عن أبيه جعفر - عليها السلام - : « فحمن روى صريح النص بالامامة عن أبي عبد الله - عليه السلام - على ابنه أبي الحسن موسى - عليه السلام - من شيوخ أصحاب أبي عبد الله ، وخاصته و بطانته و ثقانه الفقهاء الصالحين - رحمة الله عليهم - :

الفضل بن عمر الجعفي ، ومعاذ بن كثير ، وعبد الرحمان بن الحجاج ، والفيض بن المختار ويعقوب السراج ، وسليمان بن خالد ، وصفوان الجهال ، وغيرهم ممن يطول بذكرهم الكتاب ، وقد روى ذلك من إخوته اسحاق وعلي ابنا جعفر \_ عليه السلام \_ وكانا من أهل الفضل والورع على مالا يختلف فيه اثنان ... » (١)

وقال \_ في الفصل الذي عقده في النص على الرضا \_ عليه السلام \_ بالامامة همن روى النص على الرضا : علي بن موسى \_ عليها السلام \_ بالامامة عن أبيه ، والاشارة اليه منه بذلك من خاصته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته : داود بن كثير الرقي ، ومحملة بن اسحاق بن عمار ، وعلي بن يقطين ، ونعيم القابوسي، والحسين بن المختار ، وزيادبن مروان المخزومي ، وداود بن سليان ، ونصر بن قابوس ، وداود بن زربي ،ويزيد بن سليط ، ومحمد بن سنان » (٢)

<sup>(</sup>١) راجع ـ ذلك ـ في باب ذكر الامام القائم بعد أبي عبد الله جعفر محمد ـ عليها السلام ـ .

<sup>(</sup>٢) راجع ـ ذلك ـ في باب ذكر الامام القائم بعــِـد أبي الحِسن موسى ـ عليه السلام ـ ، وراجع في تراجم هؤلاء رجال النجاشي ، والكشي ، ورجال الشيخ الطوسي ، وفهرسته ، وغيرها من المعاجم الرجالية .

وذكر في الكتاب عدة من اولاد الاثمة ـ عليهم السلام ـ ومدحهم فقال ـ في زيد بن الحسن ـ : « . . . إنه كان جليل القدر ، كريم الطبع ، طيب النفس ، كثير البر ، ومدحه الشعراء ، وقصده الناس من الآفاق لطلب فضله . . » (١) وفي الحسن بن الحسن ـ : « إنه كان جليلا رئيساً فاضلا ورعاً . . » (٢) وفي الحسين بن الحسن المعروف بالأثرم : هكان له فضل . . . » (٣) وفي طلحة بن الحسن ـ : « إنه كان جواداً » (٤) وفي عمر والقاسم وعبد الله بني الحسن ـ : « إنهم استشهدوا بالطف مع الحسين عليه السلام » (٥) .

وقال - في زيد بن علي بن الحسين - إنه ١ كان عبن اخوته بعد أبي جعفر - عليه السلام - وافضلهم ، وكان عابداً ورعاً فقيها سخياً شجاعاً ، وظهر بالسيف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويطلب بثارات الحسين - عليه السلام - ... ويدعو الى الرضا من آل محمد ، فظنوه يريد بذلك نفسه ولم يكن يريدها له ، لمعرفته باستحقاق اخيه الامامة من قبله

<sup>(</sup>١) ارشاد المفيد: باب ذكر ولد الحسن بن علي ـ عليهما السلام ـ فصل: واما زيد بن الحسن ... وراجع أخباره في عمدة الطالب .

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: فصل: وأما الحسن بن الحسن ... ، وهذا هو الملقب بالمثنى ، ابن الحسن السبط راجع أخباره في عمدة الطالب لابن عنبة ( ص ۸۶ ـ ص ۸۷ ) طبع النجف الأشرف سنة ۱۳۵۸ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه \_ آخر الفصل \_ وذكره صاحب عمدة الطالب (ص٥٥) وقال : إنه أعقب وانقرض عقبه سريعاً .

<sup>(</sup>٤) - (٥) المصدر نفسه \_ آخر الفصل \_ .

ووصيته عند وفاته الى ابنه » (١) وقال في الحسين بن علي بن الحسين عليه السلام ـ : « انه ... كان فاضلا ورعاً ، وروى حديثاً كثيراً عن أبيه وعمته فاطمة بنت الحسين ، وأخيه أبي جعفر ـ عليه السلام ـ » (٢) وقال ـ في عبد الله بن محمد بن علي الباقر ـ عليـه السلام ـ : إنه

(۱) المصدر تفسه: باب ذكر ولد علي بن الحسين عليها السلام ، وراجع أخباره في عمدة الطالب، (ص ٢٤٥ – ٢٤٨) وفي غيره من المعاجم الرجاليــة ، وأخباره وثورته ضدالطغيان مشهورة كثيرة. وقد كتب المؤرخون رسائل عديدة في حياته بعضها مطبوع.

(۲) نفس المصدر ـ آخر الباب المذكور ـ وقــد ذكره صاحب (عمدة الطالب: ص ٣٠٤) في المقصد الخامس ، فقال: « ... الحسين الأصغر ابن زين العابدين . وأمه أم ولد اسمها (ساعدة ) وكان عفيفا محــدثا فاضلا ، يكـنى : أبا عبدالله ، وتوفي سنة ١٥٧ه ، وله سبع وخمسون سنة، ودفن بالبقيع ، وعقبه عالم كثــير بالحجاز والفراق والشام وبلاد العجم والمغرب ، أعقب من خمسة رجال : عببد الله الأعرج ، وعبد الله ، وعلى ، وأبي محمد الحسن ، وسلمان ... » ،

وقال العمري في ( المجدي ) \_ مخطوط \_ : « ولد الحسين الأصغر سنة عشر ولداً ( البنات ) منهم سبع ، وهن : أميمة \_ خرجت الى رجل محمدي علوي \_ وأمينة \_ خرجت الى عبد الله بن جعفر بن محمد ابن الحنفية ، فولدت له جعفراً الثاني ، و آمنة \_ خرجت الى بعض بني جعفر الطيار \_ و آمنة الكبرى ، وزينب ، وزينب الوسطى \_ خرجت الى على بن عبد الله بن جعفر بن محمد بن الحنفية \_ فولدت له صفية ، وزينب الصغرى . و ( الرجال ) : عبيد الله ، وعبد الله ، وزيد ، ومحمد وابراهيم ، ويحيى ، وسليان ، والحسن ، وعلى (قال) شيخنا أبو الحسن محمد بن محمد النسابة : العقب من ولد الحسين الأصغر من خمسة رجال \_ ثم سماهم \_ فقال : عبيد الله وعبد الله وعلى ، وسلمان ، والحسن . . . » .

« كان يشار اليه بالفضل والصلاح » (١):

وقال \_ في اسحاق بن جعفر \_ : « انه كان من أهل الفضل والصلاح والورع والاجتماد . وروى عنه الناس الحديث والآثار ، وكان ابن كاسب اذا حدث عنه يقول : حدثني الثقة الرضا اسحاق بن جعفر . . . » (٢) وفي علي بن جعفر \_ - عليه السلام \_ : انه «كان راوية للحديث ، سديد الطريق شديد الورع ، كثير الفضل ، ولزم أخاه ، وروى عنه شيئاً كثيراً » \_ ثم قال فيه \_ : « وكان علي بن جعفر شديد التمسك بأخيه موسى \_ عليه السلام \_ والانقطاع اليه ، والتوفر على أخذ معالم الدين منه ، وله مسائل مشهورة عنه » (٣).

وقال \_ في أحمد بن موسى : إنه « كان كريماً جليلا ورعاً ، وكان أبو الحسن موسى \_ عليه السلام \_ يحبـه ، ويقدمه » (٤). وفي محمد بن موسى \_ عليه السلام \_ : « انه كان من أهل الفضل والصلاح » (٥) وفي إبراهيم بن موسى : إنه « كان سخياً ، كريماً ... » (٦).

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ، باب ذكر أولاد أبي جعفر عليه السلام ، وعده الشيخ الطوسي في (رجاله) من أصحاب الصادق (ع) وذكره أبو الفرج الاصفهاني في (مقاتل الطالبيين) ،

<sup>(</sup>٤ – ٥) نفس المصدر ، باب ذكر أولاد الامام وسي بن جعفر (ع) فصل : أحمد بن موسى ... و فصل : محمد بن موسى ـ عليه السلام ـ .

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر \_ آخر الباب المذكور \_ .

قال : و ولكل واحـد من ولد موسى بن جعفر ـ عليه السلام ـ فضل ومنقبة مشهورة » (١).

وقال \_ في باب ذكر إمامة أبي عبد الله جهفر بن محمد \_ عليهما السلام \_ : و إن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقات على اختلافهم في الارآء والمقالات \_ فكانوا أربعة الاف رجل من أصحابه » (٢) \_ فائدة في تلامذة الشيخ الطوسي \_ قدس الله روحه \_ :

الشيخان الثقتان : أبو إبراهيم إسهاعيل ، وأبو طالب اسحاق ـ إبنا محمد بن الحسن بن الحسين بن بابويه القمي ـ رحمه الله ـ والشيخ الفقيـه الثقة العدل آدم بن يونس بن أبي المهاجر النسفي ، والشيخ الفقيه أبو الخير بركـة بن محمد بن بركـة الأسدي الفقـيه الديـّن ، وأبو الصـلاح التقى الحلبي ، والسيد الثقة المحدث أبو ابراهيم جعفر بن علي بن جعفر الحسبي والشيخ الجليل الثقـة العين أبو علي الحسن ابن الشيخ الطوسي ، وشمس الاسلام الفقيه الثقة الوجــه الحسن بن الحسين بن بابويه القمي ، والشيخ الامام الثقة الوجه الكبير محي الدين أبو عبدالله الحسن بن المظفر الحمداني والشيخ الفقيه الثقة أبو محمد الحسن بن عبدالعزيز الجبهاني ، والشيخ الامام موفق الدين الفقيه الثقة الحسين بن الفتح الواعظ الجرجاني ، والسيد الفقيه آبو محمد زيد بن علي بن الحسين الحسيني ، والسيد عماد الدين أبو الصمصام ذو الفقار بن محمد الحسيني المروزي، والشيخ الفقيه الثقة أبو الحسن سلمان الصهرشتي ، والشيخ الفقيه الثقه صاعد بن ربيعة بن أبي غانم ، والشيخ الفقيه أبو الصلت محمد بن عبد القادر ، والشيخ الفقيه المشهور سعد الدين ابن البراج ، والشيخ المفيد النيسابوري ، والشيخ المفيد عبد الجبار الرازي

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ـ آخر الباب المذكور ـ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر \_ أول الباب الآنف الذكر \_ .

والشيخ على بن عبد الصمد، والشيخ عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن بابويه والأمير الفاضل الزاهد الورع الفقيه غازي بن أحمد بن أبي منصور الساماني والشيخ كردي على بن كردي الفارسي الفقيه الثقة نزيل (حلب)، والسيد المرتضى أبو الحسن المطهر الديباجي صدر الأشراف والعلم في فنون العلم والشيخ العالم الثقة أبو الفتح محمد بن على الكراجكي فقيه الأصحاب، والشيخ أبو عبد الله محمد بن هبة الله الوراق الفقيه الثقة، والشيخ أبوجه فر محمد بن على بن الحسن الحلبي، والشيخ أبو سعيد منصور بن الحسن الآبي، والشيخ الامام جمال الدين محمد بن أبي القاسم الطبري الآملي، والسيد الثقة الفقيه المحدث ناصر بن الرضا بن محمد الحسيني (۱).

## (٣) - فائدة:

قال الشهيد الثاني \_ رحمه الله \_ في كتاب الدراية: « تعرف العدالة المعتبرة في الراوي بتنصيص عدلين عليها ، وبالاستفاضة ، بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل أو غيرهم من أهل العلم كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني \_ رحمه الله \_ وما بعده ، الى زماننا هذا لايحتاج أحد من هؤلاء المشائخ المشهورين الى تنصيص على تزكيته ولا بنية على عدالته ، لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة على العدالة ، وانما يتوقف على التركية غير هؤلاء من الرواة الذين لم يشتهروا بذلك ، ككثير ممن سبق على هؤلاء ، وهم طرق الأحاديث المدونة في بذلك ، ككثير من سبق على هؤلاء ، وهم طرق الأحاديث المدونة في الكتب غالباً » (٢).

<sup>(</sup>١) راجع: في تراجم هؤلاء: المعاجم الرجاليــة كفهرست منتجب الدبن وأمل الآمل، والفوائد الرضوية، والذريعـة، وغـيرها، وراجع: مقدمة رجال الشيخ الطوسي المطبوع في النجف الأشرف.

<sup>(</sup>٢) راجع كتاب دراية الحديث (ص٦٩) طبع النجف الأشرف سنة ١٣٧٩ ه

وقال ولحده المحقق شيخ حسن - رحمه الله - في ( المنتقى ) : هراوي المتقدمون من أصحابنا - رحمهم الله - عن جماعة من مشايخهم الله ين يظهر من حالهم الاعتناء بشأنهم ، وليس لهم ذكر في كتب الرجال والبناء على الظاهر يقتضي ادخالهم في قسم المجهولين . ويشكل بأن قرائن الأحوال شاهدة ببعد اتخاذ اولئك الاجلاء : الرجل الضعيف أو المجهول شبخاً يكثرون الرواية عنه ، ويظهرون الاعتناء به . ورأيت لوالدي - رحمه الله - كتاباً في شأن بعض مشائخ الصدوق - رحمه الله - قريباً مما قلناه . وربما يتوهم أن في ترك التعرض لذكرهم في كتب الرجال إشعاراً بعدم الاعتماد عليهم . وليس بشيء ، فان الأسباب في مثله كثيرة ، وأظهرها أنه لا تصنيف لهم ، واكثر الكتب المصنفة في الرجال لمنقدمي الأصحاب اقتصروا فيها على ذكر المصنفين ، وبيان الطرق الى رواية كتبهم » (١).

ثم ذكر: « أن من هـذا الباب رواية الشيخ عن أبي الحسين بن أبي جيد، ورواية المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، ورواية الصدوق عن محمد بن علي ( ماجيلويه ) وأحمد بن محمد بن يحيي العطار ... » (٢) . قال : « والعلامة يحكم بصحة الاسناد المشتمل على امثال هؤلاء . وهو يساعد ماقربناه » (٣).

وقال الشيخ البهائي في ( مشرق الشمسين ): لا قد يدخل في أسانيد بعض الأحاديث من ليس له ذكر في كتب الجرح والتعديل بمدح ولا قدح غير أن أعاظم علمائنا المتقدمين قد اعتنوا بشأنه واكثروا الرواية عنه ، واعيان

<sup>(</sup>۱) راجع : منتقى الجهان في الأحاديث الصحاح والحسان ـ الفائدة التاسعة (ج ۱ ص ۳۵) طبع أير ان سنة ۱۳۷۹ ه

<sup>(</sup>۲) راجع : المصدر نفسه ( ص ۳٦ ) .

<sup>(</sup>٣) راجع : المصدر نفسه ( ص ٣٧ ) .

مشانخنا المتأخرين قد حكموا بصحة روايات هو في سنبدها ، والظاهر أن هذا القدر كاف في حصول الظن بعدالته » ·

ثم ذكر: أن من ذلك: « أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وأحمد بن محمد ابن يحيى العطار والحسين بن الحسن بن أبان ، وأبا الحسين علي بن أبي جيد ه ـ قال ـ : « فهؤلاء وامثالهم من مشايخ الأصحاب لنا ظن بحسن حالهم وعدالتهم . وقد عددت حديثهم في ( الحبل المتين ) وفي هذا الكتاب في الصحيح ، جرياً على منوال مشايخنا المتأخرين ، ونرجو من الله سبحانه أن يكون اعتقادنا فيهم مطابقاً للواقع »(١).

وقال السيد الداماد \_ رحمه الله \_ في ( الرواشح السهاوية ) : « هل رواية الثقة الثبت عن رجل سهاه : تعديل أم لا ؟ قال في (شرح العضدي ) إن فيه مذاهب:أولها \_ تعديل ، إذ الظاهر أنه لا يروى إلا عن عدل ، الثاني ليس بتعديل ، إذ كثيراً نرى من يروى ولا يفكر ممن يروي ، وثالثها \_ وهو المختار \_ إنه إن علم من عادته أنه لايروي إلا عن عدل فهو تعديل وإلا فلا . (وثقة ثقة ، صحيح الحديث في اصطلاح أثمة التوثيق والتوهين من أصحابنا \_ رضي الله عنهم \_ ) تعبير عن هذا المهني ثم إن لمشايخنا الكبراء مشيخة يوقرون ذكرهم ويكثرون من الرواية عنهم والاعتناء بشأنهم ويلتزمون أرداف تسميتهم ب ( الرضيلة عنهم ) أو (الرحملة لهم) \_ البتة \_ فاولئك أيضاً ثبت فخاء وأثبات أجلاء ، ذكروا في كتاب الرجال ، أولم يذكروا أيضاً ثبت من جههم صحيح ، معتمد عليه ، نص عليهم بالتزكية والتوثيق أو لم ينص .

وهم: كأبي الحسين على بن أحمد بن أبي حيــد، وأبي عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري، وأبي عبد الله أحمد بن عبدون المعروف

<sup>(</sup>۱) راجع : ( ص ۱۰ – ۱۱ ) من مشرق الشمين، طبع إيران مسنة ١٣١٩ه

بابن الحاشر ، أشياخ شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي ، والشيخ أبي العباس النجاشي \_ . وشيخنا العلامة الحلي \_ رحمه الله \_ في ( الخلاصة ) عد طريق الشيخ الى جماعة كمحمد بن اسهاعيل بن بزيع ومحمد بن علي بن محبوب ، وعمد بن يعقوب الكليبي وغيرهم \_ صحيحاً (١) واولئك الاشياخ في الطريق واستصح في مواضع كثيرة عدة جمة من الاحاديث \_ وهم في الطريق \_ وابن أبى جيد اعلى سنداً من الشيخ المفيد ، فانه يروي عن محمد بن الحسن ابن الوليد بغير واسطة ، والمفيد يروي عنه بواسطة .

وكابن شاذان القاضي القمي أبي الحسن أحمد بن علي بن الحسن، وابن الجندي أحمد بن محمد بن عمران بن موسى الجراح شيخي أبي العباس النجاشي ، يستند اليها ويعظم ذكرها كثيراً ، وعلي بن أحمد بن العباس النجاشي شيخه ووالده ، ذكره في ترجمة الصدوق أبي جعفر بن بابويه النجاشي شيخه وطريقه اليه ، وذكر أنه قرأ بعض كتب الصدوق عليه ، وكاحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الحين الوليد وأبي علي أحمد بن جعفر بن سفيان البزو فري - شيخي الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعان - رحمه الله - أمرها أجل من الافتقار الى تزكية مزك وتوثيق موثق .

وكاشياخ الصدوق ابن الصدوق عروة الاسلام أبي جعفر محمد بن على بن بابويه ـ رحمه الله ـ : الحسين بن أحمد بن ادريس أبي عبدالله الأشعري، أحد اشياخ التلعكبرى أيضاً، ذكره الشيخ في (كتاب الرجال) ومحمد بن على ماجيلويه القمي، ذكره الشيخ في (كتاب الرجال) وأبي العباس محمد بن ابراهيم ابن اسحاق الطالقاني واحمد بن على بن زياد ومحمد بن موسى المتوكل، واحمد بن محمد بن محمد بن يحيى العطار أحد شيوخ التلعكبري

<sup>(</sup>١) ذكر ذلك في آخر (رجاله الخلاصة) الفائدة الثامنة: ص ٢٧٦ طبع النجف الأشرف سنة ١٣٨١ ه.

ذكره الشيخ في كتاب الرجال، وجعفر بن محمد بن مسرور، وعلي بن احمد ابن محمد بن عمران الدقاق، والمظفر بن جعفر بن المظفر العمرى العلوي أحد أشياخ التلعكبري أيضا، ذكره الشيخ في (كتاب الرجال) ومحمد ابن محمد بن عصام الكليدني، وعلي بن أحمد بن موسى.

فهؤلاء كلماسمى الصدوق واحداً منهم في سند (الفقيه) وفي أسانيده المعنعنة في كتاب (عيون أخبار الرضا) وفي كتاب (عرض المجالس) (١) وفي كتاب (كمال الدين وتمام النعمة) ـ قال ـ : « رضي الله عنه » ، وكلما ذكر اثنين منهم أوقرن أحداً منهم بمحمد بن الحسن بن الوليد أوبأبيه الصدوق قال : « رضي الله عنهما » . وكلما سمى ثلاثة منهم أو قرن أحداً منهم بها أواثنين منهم بواحد منها ـ قال : « رضي الله تعالى عنهم » .

وكذلك أشياخه: عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري والحسين ابراهيم بن أحمدبن هشام المؤدب ، وحمزة بن محمد القزويني العلوى الذي يرويعن علي بن إبراهيم ونظرائه ، ذكره الشيخ ـ رحمه الله ـ في ( كتاب الرجال ) والحسين بن ابراهيم بن تاتانة أو باباية ـ ومحمد بن احمد بن أحمد بن السناني .

ومن أشياخه: علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي وعلي بن عبد الله الوراق وأبو محمدالحسن بن حمزة بن علي بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ع): المرعشي الطبري الأديب العالم الفاضل الورع الزاهد الفقيه العارف، وهو أحد شيوخ التلعكبري

<sup>(</sup>۱) عرض المجالس ـ هو الأمالي المطبوع بايران ، سنة ١٣٠٠ ه باسم امالي الشيخ الصدوق ، وهي سبعــة وتسعون مجلساً في مطالب متفرقة وأحاديث كثيرة متنوعة .

والشيخ المفيد، وابن الغضائري، وابن عبدون ـ ايضاً ـ ذكره الشيخ في (كتاب الرجال) وفي ( الفهرست ) ووقره وعظمه ، وإن لم ينص عليه بالتوثيق وجعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الكوفي، ومحمد بن أحمد الشيباني ، وتشهد بالنباهة والجلالة لابي محمد المرعشي ـ على الخصوص ـ كتب النسب والتواريخ .

ولهم \_ جميعاً \_ : تضاعيف الأخبار وطبقات الأسانيد ، ومرادفة عروة الاسلام (١) على الدعاء لهم \_ البتة \_ بالرضيلة والرحملة ،

وكأشباخ رئيس المحدثين أبى جعفر الكايني ـ رحمه الله ـ : على بن الحسين السعد آبادى ، وهو أبو الحسن القمي مؤدب شيخ العصابة ووجههم في زمنه أبى غالب الزراري أحمد بن محمد بن سليمان بن الحسن بن الجهم أورده الشيخ في (كتاب الرجال) : في باب من لم يرو عنهم (ع) ، وذكره في ( الفهرست ) ـ في ترجمة أحمد بن أبى عبدالله البرقي ، وكذلك ذكره الشيخ النجاشي في ترجمة أحمد بن محمد البرقي، والحسين بن محمد بن عامر الاشعري القمي أبى عبدالله ، وعلى بن محمد بن إبراهيم بن أبان ، وهو أبو الحسن المعروف بـ ( علان ) الكلبني خاله ـ على ماهو المشهور في عصرنا الحسن المعروف بـ ( علان ) الكلبني خاله ـ على ماهو المشهور في عصرنا الحسن المعروف بـ ( علان ) الكلبني خاله ـ على ماهو المذين يصدر بهم الأسانيد (٢).

## (٤) \_ فائدة:

قد سلك كل من مشايحنا الثلاثة \_ أصحاب الكتب الأربعة \_ رحمهم الله \_

<sup>(</sup>۱) عروة الإسلام: هو أبوجعفر محمد بن عليبن الحسين بن بابويه الصدوق القمي ـ رحمه الله ـ وقد لقبه به آ نفآ عند تعداده مشايخه.

<sup>(</sup>۲) راجع:الراشحة الثالثة والثلاثين من الرواشح السماوية ( ص ١٠٤ ـ ص ١٠٧ ) طبع إيران سنة ١٣١١ ه .

في أسانيد كتابه مسلكاً غير ماسلكه الآخر: (١)

فالشيخ الامام ثفة الاسلام الكلبني - رحمه الله - جرى في (الكافي) على طريقة القدماء : من ذكر جميع السند - غالباً - (٢) وترك أوائل الأسناد على سبيل الندرة ، اعتماداً على ذكره في الأخبار المتقدمة عليه في الباب ، وقد يتفق له النرك بدون ذلك - ايضا - فان كان للمبتدي بذكره في السند طريق معهود متكرر في الكتاب كأحمد بن محمد بن عيسى واحمد ابن محمد بن خالد وسهل بن زياد ، فالظاهر البناء عليه ، وإلا كان الحديث مرسلا ، ويسمى مثله - في اصلاح المحدثين - ( معلقاً ) .

والصدوق رئيس المحدثين ـ رحمه الله ـ بنى في ( الفقيه ) من أول الأمر على اختصار الأسانيد وحذف أوائل السنــد (٣) ووضع في آخره مشيخة يعرف بها طريقه الى من يروى عنه . فهي المرجع في اتصال سنده في أخبار هذا الكتاب، وربما أخل فيها بذكر الطريق الى البعض ـ نادراً ـ فيكون السند باعتباره ( معلقاً ) .

وأما شيخ الطائفة \_ قدس سره \_ فاختلفت طريقته في ذلك ، فانه قد يذكر في ( النهذيب والاستبصار ) جميع السند ، كما في ( الكافي ) وقد يذكر في ( الفقيه ) واستدرك وقد يقتصر على البعض بحذف الصدور ، كما في ( الفقيه ) واستدرك المتروك آخر الكتابين فوضع له مشيخته المعروفة ، وهي فيهما واحدة غير مختلفة،

<sup>(</sup>١) أنظر في هذا الموضوع الفائدة الثالثة و الفائدة الخامسة من مقدمة (المنتقى) للشيخ حسن ابن الشيخ الشهيد الثاني (ص ٢١ و ص ٢٥) طبع إيران.

<sup>(</sup>٢) مثلا هكذا: «علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالله الن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ... »

<sup>(</sup>٣) مثلا هكـــذا: « قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: اذا دخل الوقت وجب الطهور ... » .

وقدد ذكر فيها جملة من الطرق الى أصحاب الأصول والكتب ممن صدر الحديث بذكرهم ، وابتدأ بأسمائهم ولم يستوف الطرق كلها ، ولا ذكر الطريق الى كل من روى عنه بصورة التعليق، بل ترك الأكثر لقلة روايته عنهم ، وأحال التفصيل على ( فهارس ) الشيوخ المصنفة في هـذا الباب وزاد في ( التهذيب ) الحوالة على كتاب ( الفهرست ) الذي صنفه في هذا المعنى ، وقد ذهبت ( فهارس ) الشيوخ بذهاب كتبهم ، ولم يبق منهـــا ـ الآن ـ إلا القليل، كمشيخة الصدوق، وفهرست الشيح الجليل أي غالب الزراري. ويعلم طريق الشيخ منها بوصل طريقه اليها بطريقها الى المصنفين. وقد يعلم ذلك من كتاب النجاشي ، فانه كان معاصراً للشيخ ، مشاركاً له في اكثر المشايخ كالمفيد والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون وغيرهم فاذا علم روايتــه للاصل أو الكتاب بتوسط أحدهم ، كان ذلك طريقاً للشيخ والحاجــة الى (فهرست) الشيخ أو غــيره متوفرة فيمن لم يذكره الشيخ، في (المشيخة) لتحصيل الطريق اليه، وفيمن ذكره فها لاستقصاء الطرق والوقوف على الطريق الأصح أو الأوضح ، والرجوع اليه في هذا القسم معلوم بمقتضى الحوالة الناصة على إرادته ، وكذا الأول لان الظاهر دخوله فيها ، كما يستفاد من فحوى كلامه في أول ( المشيخة ) وآخرها مع أن ثبوت تلك الطرق له في معنى الاحالة عليهـا فيما رواه في الكتابين وغيرهما . فلا يتوقف على التصريح بها ، ولا يلزم من جواز الرجوع في المتروك من السند جوازه مع الاستقصاء ، لحصول الاشتباه معه في تعيين الكتاب الذي أخرج منه الحديث ، فانه قدد يخرجه من كتب من تقدم من المحدثين ، وقدد يخرجه من كتب من تأخر ، فلا يتميز المأخذ ، ولا يمكن الحسكم بصحة الحديث اذا صح الطريق الى البعض ، وأو صح الى الكل ففي الصحة وجهان : من احتمال تلقى الحديث من أفواه الرجال،

ومن بنُعد هذا الاحمال من عادة المصنفين، فإن المعهود منهم أخذ الحديث من الكتب، ولاستعلام الواسطة المتروكة طريق آخر: هو رد المتروك الى المذكور، بأن يثبت للشيخ \_ مثلا \_ في أسانيد الكتابين طريق الى صاحب الأصل أو الكتاب ، فيحكم بكونه طريقاً في المتروك . وبمثله يمكن تحصيل الطرق المتروكة في ( الكافي ) وغيره من كتب الحديث ، وتصحيح اكثر الروايات المروية فيها بحـذف الأسناد لوجود الطرق الصحيحة الى رجال السند في تضاعيف الأخبار . ومثله تركيب الأسانيد بعضها مع بعض أومع الطرق الثابتـة ، وليس شيء منها بمعتمد ، إذ قد يختص الطريق ببعض كتب أصحاب الحدديث ، بل ببعض روايات البعض كما يعلم من تتبع الاجازات والرجال ، ويظهر من أحوال السلف في تحمل الحديث . فلا يستفاد حكم الكل من البعض، لكنه لايخلو من التأييد خصوصاً مع الاكثار وذهب جماعة من المتأخرين الى عدم الحاجة الى الطريق فــما روي بصورة النعليق من أحاديث الكتب الثلاثة ، لما قالــه الصدوق في أول كتابه : « أن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول واليها المرجع ... » (١) وما صرح به الشيخ في « المشيخــة »: أن ما أورده بحذف الاسنادالي أصحاب الاصول والكتب قد أخذه من أصولهم وكتبهم: ففي (التهذيب). «... واقتصرنا من إبراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذي أخذنا الخبر من كتابه ، أو صاحب الاصل الذي أخــذنا الحديث من أصله ... » (۲) .

<sup>(</sup>١) راجع: (من لايحضره الفقيــه: ج ١ ص ٣) طبع النجف الاشرف سنة ١٣٧٧ هـ.

 <sup>(</sup>۲) راجع: شرح مشيخة تهذيب الأحكام ، المطبوع في آخر الجزء العاشر
 ص ٤ طبع النجف الأشرف سنة ١٣٨٢ هـ

وفي ( الاستبصار ) نحو ذلك (١)

وعلى هذا فلا يضر الجهل بالطريق، ولا اشهاله على مجهول أوضعيف لأن الاعتهاد على نقل الشيخين لهدنه الأخبار من تلك الاصول والكتب، وقد كانت مشهورة معروفة في تلك الأعصار متواترة النسبة الى أصحابها عندها كاشتهار كتبها وتواترها عندنا والوسائط بينها وبينهم كالوسائط بيننا وبينها، والجميع من مشائخ الاجازة، ولا يتوقف عليهم صحة الحديث ولأنهم مع الذكر لايقدح جهالتهم ولاضعفهم، فمع الترك والتصريح بالمأخذ أولى . ولذا لم يتعرض الشيخ في مقام الطعن في السند لرجال الواسطة، واو كانوا من الرواة لتعرض لهم في بعض الاحيان .

ويضعف هـذا القول: إطباق المحققين من أصحابنا والمحصلين مهم على اعتبار الواسطة والاعتناء بها، وضبط المشيخة وتحقيق الحال فيها والبحث عما يصح وما لايصح منها، وقد حهم في السند بالاشهال على ضعيف اومجهول وقد أوردها العلامة ـ رحمه الله ـ وابن داود في كتابيها منوعة الى انواع الحديث: من الصحيح، والحسن، والموثق، والضعيف. مع بناء السند على هذا التنويع. ووافقها على ذلك سائر علماء الرجال والحديث والاستدلال الا من شذ، ومقتضى كلام الشيخين في الكتب الثلاثة: أن الباعث على حذف الوسائط قصد الاختصار مع حصول الغرض بوضع المشيخة، لاعدم الحاجة اليها ـ كما قيل ـ وإلا لما احتيج الى الاعتذار عن الترك، بل كان الخاجة اليها ـ كما قيل ـ وإلا لما احتيج الى الاعتذار عن الترك، بل كان وقد صرح الشيخ في ( مشيخة التهذيب ): بأن إبراد الطرق لإخراج

<sup>(</sup>۱) راجــع: ص ۳۰۶ باب ترتیب الکتاب وذکر أسانیـــده: طبع النجف الاشرف.

الأخبار بها عن حد المراسيل و إلحاقها بالمسندات (١) ونص فيها وفى (مشيخة الاستبصار ) على أن الوسائط المذكورة طرق يتوصل بها الى رواية الأصول والمصنفات (٢).

وفي كلام الصدوق مايشير الى ذلك كله ، فلا يستغنى عن الوسائط في أخبار تلك الكتب، ودعوى تواترها عند الشيخ والصدوق كتواتر كتبها \_ عندنا \_ ممنوعة ، بل غير مسموعة كما يشهد به تتبع الرجال والفهارست والظن بتواترها \_ مع عدم ثبوته \_ لايدخلها في المتواتر ، فانه مشروط بالقطع ، والقطع بتواتر البهض لابجـدي مع فقد التمييز ، وكون الوسائط من شيوخ الاجازة فرع تواتر الكتب ، ولم يثبت . وعدم تعرض الشيخ \_ رحمه الله \_ لها في مقام التضعيف ، ريما كان للاكتفاء بضعف غيرها ، أو الثبوت الاعتماد عليها لغير التوثيق، أو لعدوله عما قاله في ( الفهرست ) و ( الرجال ) من الحكم بالضعف فان الشيخ قد يضعف الرجل في موضع ويوثقه في آخر . وآراؤه في هذا وغيره لانكاد تنضبط . على أنا لو سلمنا تواتر جميع الكتب، فذلك لايقتضي القطع بجميع ماتضمنته من الأخبار فرداً فرداً ، لما يشاهد من اختلاف الكتب المنواترة في زيادة الأخبار ونقصانها واختلاف الروايات الموردة فبها بالزيادة والنقيصة والتغييرات الكثيرة في اللفظ والمعنى ، فالحاجة الى الواسطة ثابتـة في خصوص الأخبار المنقولة بألفاظها المعينة وإن كان أصل الكتاب متواتراً . وأيضاً فالاحتياج الى الطريق إنما يرتفع او علم أخذ الحديث من كتاب من صدر الحديث باسمه. وهذا لايفهم من كلام الصدوق \_ رحمه الله \_ فانه إنما دل على اخذ الأحاديث من الكتب المشهورة التي عليها المعول واليها المرجع ، وهو غير الأخذ من

<sup>(</sup>١) راجع:المشيخة في آخر الجزءالعاشر المطبوع في النجف الاشرف: ص ٥

<sup>(</sup>٢) المصدر الآنف ، و ص ٢٩٧ من الجزء الرابع من الاستبصار .

كتاب الراوي الذي بدأ بذكره \_ كما ذكره الشيخ \_ ومن الجائز أن يكون قد أخذ الحديث من كتاب من تأخر عنه ونسبه اليه ، اعتماداً على نقلـــه له من كتابه ، ثم وضع المُشيخة ليدخل الناقل في الطريق ويخرج عن عهدة النقل من الأصل ، والاعتماد على الغير شائع معروف كثير الوقوع في نقل الأخبار والأقوال ، وهذا كما تقول : روى الشيخ في ( التهذيب ) : كذا تعويلا على مانقله عنه في ( الوافي ) والوسائل ، وقال في المبوط كذا ، اعتماداً على نقله في ( المعتبر ) و ( المختلف ) ، وليس ذلك تدايسا ممنوعاً فان العلماء لايتناكرونه ولا يتحاشون منه، وعادتهم المستمرة في نقل الأقوال منها بغير واسطة ، بل الكثير الغالب فيه الاستناد الى الواسطة والوسائط ، والسبب فيه سهولة الآخـذ والتناول من كتب المتأخرين ومصنفاتهم لحسن وضعها وتأليفها وترتيبها على الكتب والابواب والفصول ، بخلاف مصنفات القدماء ، خصوصاً الأصول الموضوعة على جمع المطالب المختلفة والأحكام المتفرقة التي لاتعلق لبعضها ببعض ، فان النقل منها في غاية العسر والصعوبة . والمتأخرون في كل زمان قربوا البعيد من ذلك وسهلوا العسير منه بالترتيب والتبويب وضم المنتشر وجمع المتفرق ، ولذا ترى الشيخ والصدوق وغيرهما ينقلون أحاديث الأصول من الكتب وأحاديث كتب القـــدماء من كتب المتآخرين مع وجود الأصول وكتب القدماء عندهم ، واحتمال أخذ حديث المتقدم من كتاب المتأخر قائم في نقل الشيخ لهـذه الأخبار ، وإن كان الظاهر من قوله: « أخذنا الخبر من كتابه والحديث من أصله » أخـذه من نفس الكتاب والاصل ، فانه مع بعــد النزام الشيخ له ينافي تصريحه بكون الواسطة طريقاً يتوصل بها الى رواية الحديث ، وإنه بدونها يكون مرسلاً ، لامسنداً ، والتجوز في التوصل والاسناد والارسال ليس أولي من

حمل الأخذ على المعنى الأعم الحاصل بنقل الغير والأخذ منه ، فان المنقول من الشيء منقول من ذلك الشيء ومأخوذ منه ، وكتاب المتأخر نسخة من المنقدم ، وبعض منه فيما اشتمل عليه من أخباره ، ولا فرق إلا بمجرد التسمية ، أو قصد الكاتب أو المكتوب له ، ولا يمنع ذلك من اطلاق الأخذ منه مع القرينة الدالة عليه ، ولا أقل من الاحمال الناشيء من اختلاف عبارات الشيخ ، فلا يسقط اعتبار الطريق الذي وضعه لأخبار الكتابين ، عمارات الشيخ ، فلا يسقط اعتبار الطريق الذي وضعه لأخبار الكتابين ، بل يجب اعتباره ، عمالا بالأصل ، وظاهر الوضع المقتضي للاحتياج مع انتفاء القطع نخلافه .

ونحن نذكر إن شاء الله طريق الشيخ ـ رضي الله عنه ـ إلى من روى عنهم في الكتابين بحذف الاسناد ممن ذكر الطريق اليه في (المشيخة) أو (الفهرست) ، ونختار منها ما هو أولى بالاختيار وأقرب الى الاعتبار لحصول الغرض مع رعاية الاختصار ، ونقتصر على المشيخة فيا لم يكن للفهرست مزية كصحة السند ووضوحه وعلوه ، فان كان ذكرناه معها جعلنا العلامة لها (خه) وله (ست) ولها معاً (خت) وأشرنا الى صفة الطريق باعتبار أنواعه الاربعة المعروفة ، والى الخلاف والمختار في موضع الاختلاف واكتفينا في الأسهاء المتكررة في الطرق بالألقاب والنسب أوذكر الاسم بغير إضافة الى الأب والجد حذراً من التطويل .

( فالمفيد ) للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعان ، والحسين للشيخ أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله بن ابراهيم الغضائري ، و ( الشيخان ) للما ، و ( ابن عبدون ) للشيخ أبي عبد الله أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز المعروف بابن الحاشر ، وابن عبدون . و ( الثلاثة ) : لهم و ( ابن أبي جيد ) : للشيخ أبي الحسين علي بن احمد بن أبي جيد . وهؤلاء الأربعة هم مشائخ الشيخ ، وعليهم تدور طرق المشيخة ، واكثر

طرق ( الفهرست ) ، وأشهرهم المفيد ـ رحمه الله ـ وأعلاهم سنداً ابن أبي جيد، فانه أدرك محمد بن الحسن بن الوليد شيخ الصدوق، ولم يدركه غيره من المشايخ فلمذا يؤثر الشيخ الرواية عنه ، طلباً للعلو الذي يتنافس فيه أصحاب الحديث ، وادرك ابن عبدون : أبا الحسن على بن محمد بن الزبير القرشي ، وكان علواً في الوقت ، وروى عنه كتب على بن الحسن ابن فضال ، ولم يشاركه في ذلك غيره من مشايخ الشيخ ، و ( الصدوق ) لآبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، و ( ابن قولويه ) : لأبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه . و ( الصميري ) : لأبي عبدالله أحمد ابن ابراهيم بن أبي رافع . و ( أحمد ) : لأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد . و ( ابن الوليد ) لأبيه محمد بن الحسن شيخ الصدوق . و ( ابن يحيي ) : لأحمد بن محمد بن يحيي العطار ، و ( التلعكبري ) : لأبي محمد هارون بن موسى ، و ﴿ العلوي ﴾ : لأبى محمد الحسن بن حمزة العلوي المرعشي الطبرى ، و ( الكليني ): لثقة الاسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب ، و ( الصفار ): لمحمد بن الحسن الصفار . و ( العطار ) : لمحمد ابن يحيى العطار ، و ( ابن محبوب ) : لمحمد بن علي بن محبوب الفمي ، و ( ابن عيسي ): لأحمد بن محمد بن عيسي الاشعري ، و ( ابن خالد ) لأحمد بن محمد بن خالـــد البرقي ، و ( ابن أبان ) : للحسين بن الحسن ان أبان .

واختلفوا في حديث ابن عبدون وابن أبي جيد وابن يحبى وابن أبان : لعدم تصريح علماء الرجال بتوثيقهم واعتماد المشايخ الاجلاء على حديثهم وحكمهم بصحته . والصحيح : الصحة لأنهم من مشايخ الاجازة وليس لهم كتاب يحتمل الاخد منه . ولذا اتفقوا على صحة حديث أحمد بن محمد بن الوليد مع اعترافهم بعدم التنصيص على توثيقه .

والظاهر وثاقة الجميع ـ كما حققناه في محل آخر ـ .

وكذا الحسن بن حمزة العلوى ، فقد ذكر علماء الرجال : أنه من أجلاء هذه الطائفة وفقهائها ، ووصفوه بالفضل والأدب والزهد والورع وغيرها من النعوت الني لانقصر عن التوثيق . ونحن نصحح حديثه لذلك لا لكونه من مشايخ الاجازة ، وان كان في طبقتهم فان له كتباً يحتمل الأخذ منها ، ولذا عد كثير منهم حديثه حسناً مع وصفهم أحاديث المشايخ بالصحة وخلو اكثرهم من التصريح بهذه النعوت . وكذا الوجه في صحة أحاديث الحسين بن عبيد الله فان حديثه يعد صحيحاً مع احتمال اخذه من أحاديث المشايخ .

ومتى وصفنا الطريق بأنه صحيح ـ على الاصح ـ واطلقنا ذلك فالوجه فيه : اشتماله على احد المذكورين ممن اختلف في حديثه ، فاذا كان المنشأ فيه غيرهم أشرنا الى خصوص المنشأ .

ولا يذهب عليات أن للشيخ في ذكر الطريق الى أصحاب الكتب والأصول في ( المشيخة ) عبارتين ، فانه يقول ـ تارة ـ وهو الاكثر: « وما ذكرته عن فلان الى آخر الطريق » ويقول ـ اخرى ـ : « ومن جملة ما ذكرته عن فلان فقد رويته الى الآخر » . وربما ظهر من الملامة وغيره: أن المعنى فيها واحد . وليس كذلك فان مقتضى الثانية : أن السند لبعض روايات ذلك الرجل لا أن الطريق من بعض الطرق ، فان هـذا لا يكاد يفهم من العبارة ، وتغيير الاسلوب والعدول الى هذا التعبير يشعر بعدم ارادته منها ، وقد اتفق ذلك في الطريق الى ابن عيسى وابن خالد ، واحمد ، بن محمد غير منسوب الى الجد ، والحسن ابن معيد والفضل بن شاذان لكنه ذكر لكل منهم طريقاً آخر إما على الاطلاق ، كالعبارة الأولى ، أوالتقييد كالثانية . والسند

في صورة التقييد هو أحد السندين أو الأسانيد ، والالما كانت المشيخة مقيدة للطريق الى جميع روايات صاحب الكتاب أو الأصل ، فلابد التصحيح الحديث \_ حيننذ \_ من رعاية جميع الطرق ، فان صحت صح الطريق وإلا فلا ، لاحتمال كونه من الضعيف ، وأما مع الاطلاق فيكفي صحة الطريق المطلق ، ولم يكن للمقيد فائدة يعتد بها لعدم امتياز الرواية المختصة به عن غيرها ،

وبالجملة فهذه العبارة لا تخلو من النباس، وتحقيق الحال ليس بذلك المهم لوجود الطرق المطلقة المعتبرة في مواضع وقوع هذه العيارة . ونحن نكتفى عنها بتلك الطرق :

فطريق الشيدخ ـ رحمه الله ـ في الكتابين الى ابراهيم بن اسحاق الأحمري: الشيخان عن التلعكبرى عن محمد بن هوذة عنه (خه): ضعيف.

و إلى ابراهيم بن هاشم: الثلاثة عن العلوي عن على بن ابراهيم عنه (ست): حسن بالعلوي على المشهور صحيح على الأصح، وفي (النقد) صحيح مع عدم توثيقه له. ويروي الشيخ ـ كثيراً ـ في الكتابين عن المفيد عن ابن قولويه عن الكليني عن على بن ابراهيم عنه، وهو من الصحيح الواضح عنه، صحبح.

والى أحمد بن ادريس : الشيحان عن ابن قولويه عن الكليني عنه ( خه ) : صحبي .

والى أحمد بن الحسن بن علي بن فضال بن أبي جيد عن ابن الوليد وهو محمد ، عن الصفار عنه ( ست ) : صحيح على الاصح .

والى احمد بن داود القمي : الشيخان عن أبى الحسن محمد بن أحمد ابن داود عنه ( خه ) : صحيح .

والى أحمد بن محمد غير منسوب الى الجد : من حملة ماذكره عنه :

الثلاثة عن ابن الوليد عن أبيه عن الصفار عنه ، ومن جملة أخرى: المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عنه ( خه ) ، والطريقان صحيحان فلا يقدح الاشتباه .

والى أحمد بن محمد بن أبى نصر البزنطي ، من كتابه الجامع: عدة من اصحابنا منهم ، الثلاثة عن احمد بن محمد بن سليان الزراري قال : حدثنا خال أبى محمد بن جعفر وعم أبي ثقة ثقة علي بن سليان قالا : حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عنه (ست): صحيح ، ومن كتاب النوادر: أحمد بن محمد بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن يحيى ابن زكريا بن شيبان عنه : (ست) ضعيف .

والى أحمد بن محمد بن خالد البرقي: المفيد عن ابن الوليد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عنه هو من جملة ماذكره عنه: الشيخان عن ابن قولويه عن الكليني عن عدة من أصحابنا منهم على بن ابراهيم عنه (خه) ولا يقدح اختصاص الطريق الثاني بالبعض لعموم الأول (\*).

وإلى أحمد بن محمد بن سعيد: احمد بن محمد بن موسى الأهوازي عنه ( ست ): صحيح على الظاهر ، لأن الاهوازي من شيوخ الاجازة وفي النقد: ضعيف .

والى احمد بن محمد بن عيسى من كتاب النوادر: الثلاثة وغيرهم عن العلوى والبزوفرى جميعاً عن أحمد بن ادريس عنه ، والغضائري وابن أبي جيد عن ابن بحيى عن أبيه عنه ، ومن جملة ماذكره: الشيخان عن ابن قولويه عن الكليني عن عدة من أصحابنا ، وفيهم الثقات عنه ، ومن جملة اخرى: الغضائري ـ عن ابن بحيى عن أبيه عنه ( خه ) ، وهذه جملة اخرى: الغضائري ـ عن ابن بحيى عن أبيه عنه ( خه ) ، وهذه

<sup>(</sup> ه ) لكن لافائدة في ذكر الطريق الخاص مع فقد الامتياز وعدم حصول جملة أخرى هنا بها يحصل طريق آخر يعم الجميع ( منه رحمه الله ) .

الطرق كلها صحيحة \_ على الاصح ، فلا يقدح اشتباه المأخذ . وليس لابن عيسى في الأحكام غير النوادر وكتاب المتعة كما يظهر من كتب الرجال فاذا كان الحديث في غير المتعة فهو من النوادر فلذلك خصه الشيخ بالاسناد وإلا لم يكن لذكره فائدة مع عدم التمييز ، وفي ( الفهرست ) : عدة من اصحابنا عن ابن الوليد عن أبيه عن الصفار وسعد بن عبد الله عنه ، والمفيد داخل في ( العدة ) كما يظهر من ( الفهرست ) ، وهذا الطريق أوضح ما تقدم وأعم منه .

والى اسحاق بن عمار: الشيخان عن ابن بابويه عن محمد بن الحسن ابن الوليد عن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن أبي عمير عن اسحاق بن عمار الساباطي (ست): صحيح اليه، وهو فطحي ولم يذكر الشيخ في (الفهرست) اسحاق بن عمار بن حيان الثقة. وذكر النجاشي هذا قال: «وله كتاب النوادر، وفي الطريق اليه غياث بن كلوب، ولم يذكر الأول، وهو المراد في روايات الشيخ، وتوهم الاتحاد فيها نشأ من (الخلاصة) (۱).

والى اسماعيل بن أبي زياد السكوني: ابن أبي جيــد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار، والغضائري عن العلوي عن علي بن ابراهيم جميعاً عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيـد النوفلي عنــه ( ست ) والمشهور ضعف السند بالنوفلي لضعفه أوجهالته .

<sup>(</sup>۱) فانه ذكر إسحاق بن عمار بن حيان مولى ببي تغلب أبايعقوب الصير فى في القسم الثاني من الخلاصة (ص ٢٠٠) طبع النجف الأشرف ، و نقله عن النجاشي والشيخ الطوسي ، و توهم أنه متحد مصع إسحاق بن عمار الساباطي ، ثم قال : و والأولى عندي التوقف فياينفرد به ، ولمزيد الاطلاع راجع (ج ١ - ص ٢٩٠) من هذا الكتاب بعنوان (آل حيان التغلبي) و ص ٢٠٠ بعنوان (بنو موسى).

والى أيوب بن نوح: عدة من أصحابنا عن ابن بابويه عن أبيه ومحمد ابن الحسن عن سعد بن عبد الله ، والحميري عنه ( ست ) : صحيح . وإلى جعفر بن محمد بن قواويه : الشيخان عنه ( خه ) : صحيح

ولى جعفر بن عمد بن قونويه : الشيخان عنه (حه) : صحيح والى حريز بن عبد الله : عدة من أصحابنا عن ابن بابويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر وعمد بن يحيى وأحمد بن ادريس وغيرهم عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمان بن أبي نجران وغيرهما عن حاد بن عيسى الجهني عنه (ست) : صحيح .

والى الحسن بن سعيد : عدة من اصحابنا عن ابن بابويه عن أبيـه ومحمد بن الحسن وغيرهما عن سعد بن عبدالله ، والحميري عن ابن عيسى عنه ( ست ) : صحيح .

والى الحسن بن محبوب: عدة من أصحابنا عن ابن بابويه عن أبيه (١) عن ابن عيسى ومعاوية بن حكيم والهيثم بن أبي مسروق عنه مجميع (١) كذا فى الأصل، والظاهر أن هنا سقطاً والصحيح وعن أبيه عن سعد ابن عبد الله، عن ابن عيسى ١ الح ، كما جاء في فهرست الشيخ عند ترجمته للحسن ابن محبوب السراد، وكما سيأتي من سيدنا وقدس سره وتربياً نقلا عن الفهرست وقد جاء مكرراً ومن الواضح ان أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق القمي يروي عن أبيه علي بن الحسين عن سعد بن عبدالله كا في الفهرست في ترجمة سعد بن عبدالله وكما في مشيخة الاستبصار الملحق بآخره (ج ٤ ص ١٠٣) طبع النجف الأشرف، ومشيخة التهذيب الملحق باخره (ج ١٠ ص ٢٤) طبع النجف النجف الأشرف وفي مشيخة من لا يحضره الفقيه (ج ٤ وص ٧) طبع النجف الأشرف وسعد بن عبد الله وهذا ويروي عن أحمد بن محمد بن عيدى عن الحسن بن محبوب كافي الفهرست وعند ترجمة أحمد بن محمد بن عيدى عن الحلاء بن رزبن القلا، وغيرهما، وفي تمشيخة من لا يحضره الفقيه (ج ٤ ص ٤٩) الحلاء بن رزبن القلا، وغيرهما، وفي تمشيخة من لا يحضره الفقيه (ج ٤ ص ٤٩)

كتبه ورواياته (ست): صحيح. الثلاثة عن ابن الوليد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد ومعاوية والهبتم عنده بجميع كتب ومصنفاته (خه): صحيح، ومن جملة ماذكره عنه مارواه عن الغضائري وابن أبي جيد عن ابن يحيى عن أبيه عن ابن عيسي عنه: صحيح ـ على الأصح ـ ويغني عنه ماسبق (١) ومن جملة اخدرى: الشيخان عن الكليني عن علي ابن ابراهم عن أبيه عنه.

وقال العلامة \_ رحمه الله \_ : « إن طريقه الى الحسن بن محبوب حسن واليه مما اخذه من كتبه ومصنفاته صحيح ، ولا يخفى مافيه (٢) والى الحسن بن محبوب السراد : عدد من أصحابنا عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد ابن محمد بن عيسى والهيثم بن أبي مسروق ومعاوية بن حكيم جميعاً عنه بحميع كتبه ورواياته ( ست ) : وهو من الصحيح الواضح ، لدخول المفيد \_ رحمه الله \_ في (العدة ) كما يظهر من طريق الشيخ إلى الصدوق (خه ) . المفيد عن محمد بن عبد بن عبد الله عن الحسن بن محمد بن قولويه عن أبيه و عن جعفر بن محمد بن عبوب قولويه عن أبيه \_ جميعاً \_ عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن محبوب قولويه عن أبيه \_ وغيرها ، فلاحظ .

(۱) يشير ـ قدسسره ـ بقوله: (ماسبق) إلى ماذكره آنفاً بقوله: «وإلى الحسن بن محبوب: عدة من أصحابنا عن ابن بابويه ، عن أبيه عن ابن عيسى » الخولات بن محبوب العلامة ـ رحمه الله ـ في الفائدة الثامنة من الفوائد التي جعلها خاتمة (الخلاصة: ص ۲۷٦) طبع النجف الأشرف ، ولعل سيدنا ـ قدس سره ـ يشير بقوله: «ولا يخفى مافيه ، إلى أن الحكم بحسن الطريق الى الحسن بن محبوب ينافي حكمه بصحة الطريق اليه مما أخذه من كتبه ومصنفاته ، فلاحظ .

والحسين بن سعيد معاً ( خه ). وهذا أوضح من الأول ، وصحة الطريق اليها يقتضي صحته الى كل منها .

الحسين بن عبيد الله وأبو الحسين بن أبى جيد \_ جميعاً \_ عن أحمد ابن محمد بن مجيع العطار عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عنه (خه) المفيد والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون \_ جميعاً \_ عن أبى الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه ، وأبو الحسين ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد ، ومعاوية بن حكيم ، والهيثم بن أبى مسروق عنده فيا أخذه من كتبه ومصنفاته ( خه ) .

المفيد عن جعفر بن قواويه عن محمد بن يعقوب الكليني ، والمفيد والحسين بن عبيد الله ، واحمد بن عبدون كلهم عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي جميعاً عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عنه (خه).

وقال العلامة \_ رحمه الله \_ : « الطريق الى الحسن بن محبوب حسن والي\_ه مما أخذه من كتبه ومصنفاته صحيـح » وهو ذاظر الى الطريقـين الأخبرين (١).

وقد عرفت عدم الأنحصار فيهما مع صحة غيرهما , على أن الظاهر : أن ذكر الكتب والمصنفات في الطريق الرابع (٢) لقصد التعميم لا للاحتراز عن الرواية من غيرهما ، كما فهمه (٣) لأن الشيخ صرح بالأخذ من الكتب

<sup>(</sup>۱) يشير ـ رحمه الله ـ إلى الطريقين السابقين إلى الحسن بن محبوب اللذين ذكر أحدهما عن الفهرست والثانى عن المشيخة، وراجع تعليقتنا الآنف ( ص ٨٦-٨٧) (٢) يشير الى الطريق الآنف الى الحسن بن محبوب الذي أوله: « المفيد والحسين بن عبيد الله واحمد بن عبدون » الخ .

<sup>(</sup>٣) يعني : كما فهمه العلامة \_ رحمه الله \_ بقوله المذكور :

والمصنفات في كل مارواه في الكتابين بحذف الاسناد ، وقد مر نقل ذلك في أول ( المشيخة ) (١).

والى الحسن بن محمد بن سماعـة ابن عبدون عن أبي طالب الأنهاري عن حميد بن زياد عنه ( خت ) :

وابن عبدون عن علي بن محيد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عنه ( ست ) ، والثلاثة عن البزوفري عن حميد بن زياد عنه ( خه ) ، والطرق الثلاثة غير نقية ، والأول منها يحتمل الضعف بأبي طالب الأنباري ، والأخيران موثقان ، فان علي بن الحسن فطحي ، وحميد بن زياد واقفي .

وإلى الحسين بن سعيد : عدة من أصحابنا عن ابن بابويه عن أبيه ومحمد بن الحسن ومحمد بن موسى بن المتوكل عن سعد بن عبد الله ، والحميري عن ابن عيسى عنه ( ست ) .

الثلاثة عن ابن الوليد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عنه (خه) الثلاثة عن ابن الوليد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عنه (خه). ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عنه (خت). والطريق الأول صحيح واضح ، وهو أصح الطرق ، واعلاها الأخير ، والمتوسطان متوسطان .

ومن جملة ماذكره في (خه) عن الحسين بن سعيد والحسن بن محبوب \_ معاً \_ رواه عن الغضائري عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عنها .

ومن جملة ماذكره عنها مارواه عن ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن ابن الوليد، وعن الثلاثة عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن الصفار

<sup>(</sup>١) راجع ص ٧٦ من هذا الجزء:

عن أحمد بن محمد عنها .

ومن جملة مارواه عن المفيد عن الصدوق عن أبيه ، و عن المفيد عن جعفر بن محمد بن قولويه عنأبيه \_ جميعاً \_ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عنها \_ معاً \_ .

وهذا الطريق موافق للطريق الأول المتقدم عن (ست) من رواية ( العددة ) ومنهم المفيد و رحمه الله وعن الصدوق عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى ، وهو المراد بأحمد بن محمد في هذه الطرق ، وطريق (الفهرست) عام في الروايات كلها ، وليس مختصاً بالبعض ، ومثله الطريق المتقدم عن (ست) في الحسن بن محبوب ، فلا وجه للتخصيص المفهوم من (خه) (١)

والى الحسين بن سفيان البزوفري : أحمد بن عبدون ، والحسين بن عبيد الله عنه ( خه ) صحيح اليه ، وهو مجهول ، ولا ذكر له في (الفهرست) ولا في غيره من كتب الرجال ، وليس من مشايخ الأجازة على تفسيرهم بمن لاكتاب له ، لذكر الشبخ له في ( المشيخة ) (٢) الموضوعة لبيان الطرق الى أصحاب الأصول والكتب .

والى الحسين بن محمد : الشيخان عن جعفر بن محمد بن قولويه عن الكليني عنه ( خه ) : صحيح :

والى حفص بن البخترى : عدة من أصحابنا عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن محمد بن عالد عن ابن أبي عمسير عن حفص بن البخترى ( ست ) : ضعيف بأبى المفضل وابن بطة :

<sup>(</sup>١) راجع : ( ص ٨٧ ) من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٢) راجع : مشيخة التهذيب الملحق بآخره ( ج ١٠ ص ٧٥ و ص ٨٧ ) طبع النجف الأشرف .

والى حاد بن عيسى في ( الفهرست ) اليه طرق متعددة ، وفي الكلّ ضعف .

والى حماد بن عثمان: صحيح في ( الفهرست ) : والى حميد بن زياد: الشيخان عن ابن قولويه عن الكليبي ( خه )

صحيح اليه وهو موثق ، ضبطه في ( الايضاح ) بالتصغير (١).

والى زرعة عن سهاعة ماتقدم من الأسانيد الى الحسين بن سعيد عن زرعة عنه (خه): صحيح اليه ، وزرعة وسهاعة موثقان ، والصواب كها في بعض النسخ ـ عن الحسين عن الحسن عن زرعة (٢) وفي (ست): إن الحسن بن سعيد روى جميع ماصنفه أخوه الحسين عن جميع شيوخه ، وزاد عليه بروايته عن زرعة عن سهاعة فانه يخص به الحسن ، والحسين انما يرويه عن أخيه عن زرعة ، ويتساويان في الباقي .

والى سعد بن عبد الله : المفيد عن الصدوق عن أبيه وعن جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه جميعاً عنه ( خه ) : ضحيح .

والى سهل بن زياد : الشيخان عن ابن قولويه عن الكليني عن عدة من أصحابنا منهم علي بن محمد وغيره عن سهل ( خه ) : صحيح .

والى صفوان بن يحيى بالاسانيد الى الحسين بن سعيد عن الحسين عنه (خه) : صحيح، وجاعة عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن الصفار وسعد بن عبد الله ومحمد بن يحيى واحمد بن ادريس عن محمد بن الحسين ويعقوب بن زيد عنه (ست).

<sup>(</sup>۱) راجع: إيضاح الاشتباه فى ضبط تراجم الرجال، تأليف العلامة الحلي ـ رحمه الله ـ فرغ من تأليف فى ( ۱۹ ) شهر ذي القعدة سنة ۷۰۷ ه، طبع بطهران سنة ۱۳۱۸ ه.

<sup>(</sup>٢) راجع : مشيخة النهذيب ( ص ٦٦ ) طبع النجف الاشرف :

والى على بن ا<sub>ال</sub>راهميم : الشيخان عن جعفر بن محمد بن قولويه عن الكليني عنه ( خه ) : صحيح .

والى على بن جهفر (١): الغضائري عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيـه عن العمركي بن علي النيسابوري البوفكي عنه (خه): صحيح ـ على الاصح ـ وجاءـة عن الصدوق عن أبيـه عن محمد بن يحيى عن العمركي عنه (ست): وهو أصح.

والى علي بن الحسين بن بابويه: المفيد عن الصدوق عنه (خه): صحيح (٠).

(۱) أبوالحسن على بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب عليهم السلام ـ العريضي لسكناه العريض من نواحي المدينة فنسب ولده اليها ، وهو أخو الإمام موسى الكاظم ـ عليه السلام ـ له كتاب ماسأله عن أخيه الامام موسى ـ عليه السلام ـ ذكره النجاشي في رجاله والشيخ في الفهرست ، وفي كتاب رجاله ـ باب أصحاب الصادق ، وباب اصحاب الرضا ـ عليهم السلام ـ وذكر في اكثر المعاجم الرجالية .

(\*) وإلى على بن الحسن بن فضال: أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعاً منه وإجازة عن على بن محمد بن الزبيرعنه (خت) ، وأهمله الفاضلان وضعفه السيد في ( النقد ) ، و في الوجيزة: حسن كالصحيح على قاعدته في مشايخ الاجازة مع تصريحه بأنها منهم ، ووصف العلامة في ( المختلف ) والمحقق الكركي والشهيد الثانى وسبطه في مسألة الرضاع بالعدد: رواية عبيد بن زرارة بأنها موثقة ، وهي من هذا الباب ، ومثلها رواية ابن بكير ، ولم يذكرها الشهيد ـ رحمه الله ـ وعدها غيره من الموثق ـ أيضاً ـ والوصف به هنا متر دد بين صحة الطريق وحسه للاتفاق على استقامتهما في الملذهب ، وللشيخ أبى على بن الحسن طريق صحيح في باب مع خروجه عن الصحة اليه مع خروجه عن الصحة به .

والى على بن الحسن بن فضال: أحمد بن عبدون عن على بن محمد بن الزبير عنه (خه): صحيح على الأصح.

وإلى على بن الحسن الطاطري: احمد بن عبدون عن على بن محمد بن الزبير عن أبى الملك أحمد بن عمير بن كيسبة عنه (خه).

وإلى علي بن حاتم القزويني : المفيد وابن عبدون عن أبى عبد الله الحسين بن علي بن شيبان القزويني عن علي بن حاتم (خه).

وإلى على بن مهزيار: المفيد عن الصدوق عن أبيه ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله ، والحميري ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن احمد بن محمد عن العباس بن معروف عنه ( خه ): صحيح .

وإلى فضالة بن أيوب بالأسانيد عن الحسين بن سعيد عن الحسين عنه ( خه ) : صحيح .

والى الفضل بن شاذان : الثلاثة عن العلوي عن على بن ابراهيم عن أبيه عنه ( خه ) : حسن ـ عند الأكثر ـ صحيح ـ على الأصح ـ .

وإلى محمد بن أبي عمير: الشيخان عن جعفر بن قولويه عن أبي القاسم جعفر بن محمد العلوي الموسوي عن عبد الله بن أحمد بن نهيك عن ابن أبي عمير ( خه ) : حسن .

والى محمد بن أحمد بن يحيى الاشعرى: الثلاثة عن العاوي والبزوفري جميعاً عن أحمد بن إدريس عنه ، والغضائري عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عنه ، وابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى وأحمد بن ادريس جميعاً عنه ( خه ) .

والطرق كلها صحيحة على الأصح ، وجاءة عن الصدوق عن أبيـه ومحمد بن الحسن عن احمد بن احمد بن يحيى عنـه ( ست ) . وهو أصح .

والى محمد بن اسماعيل : الشيخان عن ابن قواويه عن الكليني عنـه ( خه ) : صحيح .

و إلى محمد بن الحسن بن الوليد : المفيد عن الصدوق عنه ( خه ) : صحيح .

وإلى محمد بن علي بن بابويه: المفيد عنه (خه) صحيح، وإلى محمد بن علي بن محبوب: الغضائري عن أحمد بن محمد بن محمد بن محبوب عنه (خه): صحيح. وجماعة عن الصدوق عن أبيه عنه (خه): صحيح. وجماعة عن الصدوق عن أبيه، ومحمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن على بن محبوب

( ست ) : وهو أصح .

والى محمد بن يحيى العطار: الشيخان عن ابن قولويــه عن الكليبي عنه ، والغضائري وابن أبي جيد عن أحمد بن محمد بن يحيى عنه (خه) والطريقان صحيحان ، والأول أصح ، والثاني أعلى .

والى محمد بن يعقوب الكليني : المفيد عن ابن قولويه عنه ، والغضائري عن أبي غالب الزراري وأبي محمد هارون بن موسى التلعكبري وأبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه وغيرهم عنيه ( خه ) ، والطريقان صحيحان .

والى موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب : المفيد عن الصدوق عن عمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار وسعد بن عبد الله عن الفضل بن غانم وأحمد بن محمد عن موسى بن القاسم ( خه ) : صحبح .

والى النضر بن سويد بالأسانيد الى الحسين بن سعيد عن الحسين عن النضر و الى يونس بن عبد الرحمان : الثلاثة عن العلوي عن على بن إبراهيم عن محمد بن عهسى عن يونس : صحيح ـ على الأصح - .

## (٥) – فائدة:

روى الشيخ أبو جعفر نحمد بن الحسن الطوسي ـ رحمــه الله ـ في كتاب ( الفهرست ) عن جماعــة قال فيهم : ( اخبرنا » و ( حــدثنا ، و نحوهما (۱).

منهم: الشبخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعان وهو الشبخ المفيد والشبخ أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري ، وأحمد بن عبدون المعروف به ( ابن الحاشر ) ، وأبو الحسين ابن أبي جيد . وسماه وكناه في ترجمة أحمد بن الحسين بن سعيد ، فقال : « أخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد بن محمد بن أبي جيد ، (٢).

وهؤلاء الأربعة هم المشايخ المتكرر ذكرهم في الكتاب، قد اكثر الشيخ ورحمه الله عنهم في (الفهرست) وفي (مشيخة النهذيب) و (الاستبصار) وعليهم تدور روايته في الغالب واذا أطلق في كلامه (أبو عبد الله) فالمراد به (المفيد)، وان كان مشتركاً بينه وبين غيره، كما يعرف من تتبع كتابه، فانه إذا أطلقه على الحسين بن عبيد الله قرنه باسمه، وقد يعبر عن الحسين بن عبيد الله بر (الغضائري) كما في ترجمة أحمد بن عبيد الله ابن جلين الدوري (٣).

وقد روى الشيخ ـ رحمه الله ـ في ( الفهرست ) ـ كثيراً عن احمد ابن نحمد بن موسى المعروف بـ ( ابن الصلت ) الأهوازي ، وهو راويه

<sup>(</sup>۱) أو كلمة (روينا) وكثيراً مَا يقول بدل كلمة (جماعة) : «عدة من أصحابنا».

<sup>(</sup>٢) راجع: الفهرست ص٤٦ برقم ٦٧ طبعالنجف الأشرف سنة ١٣٨٠هـ (٣) المصدر نفسه: ص ٩٧ برقم ٩٧ ،

أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ المشهور ، وربما روى عن غير هؤلاء الخمسة ، وهو قليل جداً ،

فن جملسة من روى عنسه في هذا الكتاب: السيد الأجل المرتضى مرحمه الله \_ ذكره في ترجمة ابراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي مع المفيد وقدمه عليه (١) وفي ترجمة محمد بن يعقوب الكلبني \_ رحمه الله \_ قال: ( أخبرنا الأجل المرتضى \_ رحمه الله \_ عن أبي الحسين احمد بن علي بن سعيد الكوفي عنه » (٢) وذكر في ( كتاب الرجال ) لأبي الحسين الكوفي المذكور \_ ترجمة في باب ( من لم يرو عنهم عليهم السلام ) (٣).

ومنهم الشريف أبو محمد المحمدي، ذكره في ترجمة اسماعيل بن علي الخزاعي . (٤) وسماه في ترجمة محمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة الصفواني

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ص ٢٩ برقم ٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص ١٦٢ برقم ٦٠٣.

<sup>(</sup>٣) راجع: ص ٤٥٠ برقم (٧٠) طبع النجف الاشرف سنة ١٣٨١ ه، ولكن هنا ذكره هكدا: أحمد بن محمد بن علي الكوفي ... وهو في بعض نسخ الرجال التي نقل عنها كل من الميرزا محمد الاسترابادي في منهج المقال، والشيخ أبو علي الحائري في منتهى المقال، واستظهر اتحادهما، والمولى عناية الله القهبائي في مجمع الرجال. ولكن في بعض نسخه المصححة: احمد بن علي الكوفي، وهي النسخة التي نقل عنها سيدنا ـ قدس سره ـ في الأصل، واستصوبها الاسترابادي في الوسيط (مخطوط) ويؤيده أن الموجود من طرق الشيخ في الفهرست هكذا: المرتضى ـ رحمه الله ـ عن أبي الحسين أحمد بن علي بن سعيد الكوفي عن محمد ابن يعقوب الكليني،

<sup>(</sup>٤) راجع: الفهرست للشيخ الطوسي: ص ٣٦ برقم ٣٧ طبـع النجف الاشرف سنة ١٣٨٠ه.

قال: « أخبرنا عنه جماعة ، منهم الشريف أبو محمد الحسن بن القاسم المحمد والشيخ أبو عبد الله محمد بن النمان » (١). وقال - في ترجمة محمد ابن علي بن الفضل بن تمام الكوفي - : « أخبرنا برواياته كلها الشريف أبو محمد المحمدي - رحمه الله - وأخبرنا جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري عنه » (٢) ومنه يعلم علو سند هذا الشريف .

وروى الشيخ في ترجمة : ابراهيم بن اسحاق الأحمري عن أبي القاسم على بن شبل بن أسد (٣). وفي ترجمة أبي عمرو ابن أخي السكوني البصري عن أحمد بن ابراهيم القزويني (٤) وفي ترجمة الحسين بن أبي غندر عن الحسين بن إبراهيم القزويني (٥). وفي ترجمة اسماعيل بن علي الخزاعي عن هلال الحفار (٦) وفي ترجمة ابن الجندي أحمد بن محمد بن الجراح عن أبي طالب بن غرور (٧) وفي ترجمة القمي ، وأبي زكريا محمد بن سليان الحسين جعفر بن الحسين بن حسكة القمي ، وأبي زكريا محمد بن سليان الدين الحمداني (٨). وقال في ترجمة أبي منصور الصرام : « له كتاب بيان الدين قرأت أكثره على أبي حازم النيسابوري ، وكان قد قرأه عليه ، (٩) ولا

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ص ١٥٩ برقم (٦٠٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ص ١٨٨ برقم (٧١٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه : ص ٣٠ برقم (٩) .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ص ٢١٤ برقم ( ٨٢٥).

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ص ٨٤ برقم (٢٣٦).

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه : ص ٣٦ برقم (٣٧).

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه: ص ٥٧ برقم (٩٨).

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه: ص ١٨٦ برقم (٧٠٩).

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه: ص ٢٢١ برقم (٨٧٣) باختلاف في بعض الكلمات =

ذكر له في رواياته :

وقد ذكر \_ رحمه الله \_ في ( كتاب الرجال في باب من لم يرو عنهم \_ عليهم السلام \_ ) روايته عن ابن عزور في ترجمة أحمد بن محمد بن سليان الزراري (١) واحمد بن إبراه يم بن أبي رافع (٢) وأحمد بن موسى بن الجندي (٣) وجعفر بن محمد بن قواويه (٤) وروايته عن هلال الحفار في ترجمة الماعيل الحزاعي المتقدم (٥) وعن ابن شبل الوكيل في ترجمة ظفر بن محمد البادرائي (٢) وعن احمد بن إبراهيم القزويني في : محمد بن وهبان

<sup>=</sup> ويشير ـ قدس سره ـ بقوله ( لاذكر له فى رواياته ) أن الشيخ ـ رحمه الله ـ لم يذكر أبا حازم النيسابوري من رواته في كتب الأخبار .

<sup>(</sup>۱) راجع : رجالالشيخالطوسي ص ٤٤٣ برقم ٣٤ طبع النجفالاشرف سنة ١٣٨١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ص ٥٤٥ برقم (١٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ص ٥٥٦ برقم (١٠٦).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ص ٤٥٨ برقم (٥).

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ص ٤٥٢، برقم ( ٨٢).

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه: ص ٤٧٧ ، برقم (١) ولكن الذي ذكره الشيخ نفسه في الفهرست (ص ٣٠) في ترجمة إبراهيم بن اسحاق الأحمري النهاوندي ، هو ظفر ابن حمدون بن شداد، وكذاالنجاشي في رجاله، وابن الغضائري في كتاب رجاله، والعلامة الحلي في الخلاصة ، والاسترابادي في منهج المقال ، وفي الوسيط ، وأبو علي الحائري في منتهى المقال ، وابن داود الحلي في البابين من رجاله ، والتفريشي في نقد الرجال في منتهى المقال ، وابن داود الحلي في البابين من رجاله ، والتفريشي في نقد الرجال وغيرهم من ارباب المعاجم الرجالية ، ولعل ماجاء في رجال الشيخ من تصحيف الناسخ (حمدون) بمحمد ، فراجع .

ابن محمد ، وأبي عمرو بن أخي السكوني المتقدم (١) وذكر سهاعه من ابن المهدي في ترجمة أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة (٢).

فهؤلاء جملة من مشايخ الشيخ في كتاب الرجال والحديث نذكرهم بترتيب الحروف ليسهل استعلام أحوالهم :

أحمد بن إبراهيم القزوبني، أحمد بن عبدون، أحمد بن محمد بن القاسم موسى الأهوازي، جعفر بن الحسين بن حسكة القمي، الحسن بن القاسم الشريف المحمدي العلوي، الحسين بن إبراهيم القزوبني، الحسين بن عبيدالله الغضائري، على بن أحمد بن محمد بن أبي جيد، على بن الحسين المرتضى على بن شبل بن أسد، محمد بن سلمان الحمراني، محمد بن محمد بن النعان المفيد، هلال الحفار، أبو طالب بن غرور، أبو على بن شاذان. عدم خسة عشر نفراً (٣).

## (٦) \_ فائدة:

قال العلامة \_ قدس سره الشريف \_ في آخر إجازته الكبيرة لبني زهرة (٤) « وأجزت لهم أدام الله ايامهم أن يرووا عني عن والدي \_ رحمه الله \_ والسيد رضي الدين وجمال الدين ابني طاووس الحسيني عن السيد صفي الدين

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ص ٥٠٥، برقم (٧٧) و ص ١٨٥، برقم (٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ص ٤٤٢، برقم (٣٠).

<sup>(</sup>٣) راجع في مشائخ الشيخ الطوسي ـ رحمه الله ـ : مقدمة كتـاب رجاله المطبوع في النجف الأشرفسنة ١٣٨١ه ، وخانمة مستدرك الوسائل (ج٣ص٩٠٥) للعلامة المحدث النوري ـ رحمه الله ـ ومقدمة كتاب تلخيص الشافي للشيخ الطوسي.

<sup>(</sup>٤) راجع : الإجازة المذكورة في كتاب الإجازات ، الملحق بآخر ( بحار الأنوار ) للمحدث المحلسي الثاني ( ص ٢١ ) طبع إيران سنة ١٣١٥ هـ ، وانظر : الجملة المذكورة في ( ص ٢٨ ) من الإجازة المذكورة .

محمد بن معد الموسوي عن مشايخه المذكورين في هذه الاجازة متصلا عن الشيخ أبي جعفر الطوسي ـ رحمه الله ـ جميع ما يرويه عن رجال العامة منهم : أبو الحسين (١) بن سور المغربي ، وأبو الفتح بن أبي الفوارس الحافظ ، ومحمد بن معمد بن سنان (٢) وهلال بن محمد الحفار،وأبو علي ابن شاذان المتكلم ، وأبو محمد بن الفحام السر من رائي . ومن رجال الكوفة : أبو الحسين حسنبش المقري ، والقاضي أبو القاسم التنوخي، والقاضي أبو الطبب الطبري الحويزي ، وأبو عمرو بن المهدي ، روى عن ابن عقدة واحمد بن محمد بن الصلت الاهوازي ، وروى ايضا عن ابن عقدة .

(١) الذي في الإجازة المطبوعة (أبوالحسين بن بشران المعدل) وقد ذكره الشيخ في الأمالي أيضا (ص ٢٥١) طبع إيران سنة ١٣١٣ هـ، وجعله من مشابخه في الرواية .

وابن بشران ـ هـــذا ـ هو علي بن محمد بن بشران ، ويعرف بأبن بشران المعدل ، وقد توفي بعد سنة ٤١١ ه ، لأن الشيخ الطوسي سمع منه في منزله ببغداد في رجب سنة ٤١١ ه ، كما في الأمالي (ص ٢٥١) وروى عنه في مواضع عديدة من الأمالي .

وأما أبو الحسين بن سوار المغربي فلم يوجد له ذكر في الإجازة المطبوعة ، ولكن العلامـة المحـدث النوري ـ رحمه الله ـ عده من مشائخه الذين يروي عنهم في خاتمة مستدرك الوسائل ( ص ٥٠٥ ) فقال : « عده العلامة في الإجازة الكبيرة من مشائخه العامة » ولعل في الإجازة المطبوعة سقطاً ، أو اختلفت نسخ الإجازة فلاحظ .

(٢) لا يوجدهذا الاسم في الإجازة المطبوعة ، ولكن العلامة المحدث النوري في خاتمة مستدرك الوسائل (ص ٥٠٩) عده من مشائخه في الرواية ، وقال: «عده العلامة في الإجازة من مشائخه منهم » يعني: من العامة ، ولعله سقط من المطبوعة ، فلاحظ

ومن رجال الخاصة: محمدبن محمدبن النعان المفيد و حمه الله و المعروف الحسين بن عبيد الله الغضائري ، أبو عبد الله أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر ، أبو الحسن بن اسهاعيل المعروف بابن الحياط ، أبو عبد الله ابن الفارسي الحسين بن إبراهيم القمي المعروف بابن الحياط ، أبو عبد الله ابن الفارسي أبو طالب بن عزور ، أبو الحسين جعفر بن حسكة القمي ، أبو الحسن بن الصفار ، أبو الحسين أحمد بن علي النجاشي ، أبو زكريا محمد بن سليان الحمداني من أهل طوس روى عن أبي جعفر بن بابويه ، أبو محمد عبد الحميد بن محمد المفري النيسابوري ابن شبل الوكيل ، أبو عبد الله أخو سروة ، وكان يروي عن ابن قولويه . وكثسير من كتب الشيعة الصحيحة ، فليرووا ـ أدام الله أيامهم ـ ذلك عبي محتاطين في الروايسة عظم الله أجرهم » .

وبهذا قطع العلامة ـ زاد الله إكرامه ـ في ( الاجازة ) كلامه .

والقسم الأول الذي ذكر: انهم من رجال العامة ، لايحضري رواية الشيخ عنهم في كتابي الرجال ، إلا أبا علي بن شاذان ، فقد روى عنه في ترجمة يحيى بن الحسن صاحب كتاب النسب (١) وهلال الحفار ، فانه

<sup>(</sup>۱) راجع: الفهرست للشيخ ـ رحمه الله ـ ص ۲۰۸ ـ رقم ( ۸۰۱ ) طبع النجف الأشرف سنة ۱۳۸۱ه، ويقصد بكتاب النسب: نسب آل أبي طالب، كما صرح به الشيخ في الفهرست .

ويحيى \_ هذا \_ هو أبو الحسين العالم الفاضل الصدوق \_ كما قال النجاشي في رجاله (ص ٣٤٤) طبع إيران \_ ، وقال : «يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله ابن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب \_ عليهم السلام \_ روى عن الرضا \_ عليه السلام \_ صنف كتباً منها كتاب نسب آل أبي طالب ، كتاب المسجد » ولحد كتاب المناسك عن علي بن الحسين \_ عليه السلام \_ كما في فهرست =

قال - في ترجمة اسماعيل بن علي بن علي أخي دعبل الخزاعي - : « أخبرنا برواياته كلها : الشريف أبو محمد المحمدى ، وسمعنا هـ لال الحفار يروى عنه مسند الرضا \_ عليه السلام \_ فسمعناه منه وأجاز لنا باقي رواياته » (۱) ويبعد أن يكون هذا الرجل من العامة . ولم أجد له ذكراً في رجالهم . وأما القسم الناني ، فظاهر كلامه - حيث لم يجعلهم من رجال العامة ولا من الحاصة \_ : عدم ظهور مذهبهم ، واحتمال كونه من العامة أومن رجال الزيدية ، وهو بعيد في احمد بن محمد بن الصلت ، فان النجاشي قد روى عنه \_ كثيراً \_ وكذا الشيخ ، وظاهرها صحة مذهبه ، بل الاعتماد عليه .

<sup>=</sup> الشيخ ـ رحمه الله ـ وذكر في اكثر المعاجم الرجالية ، وذكر الشيخ روايته عن أبي علي بن شاذان في رجاله ص ٤٦٥ ، رقم (٢٠) في ترجمـة أبي محمد الحسن بن محمد بن يحيي بن الحسن بن جعفر بن عبيـد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ـ عليهم السلام ـ صاحب النسب ، الملقب بابن أخي طاهر الذي روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة ٢٧٧ه ، الى سنة ١٥٥٥ ، وأه منه إجازة ، وقد ترجم له النجاشي في رجاله (ص ٥١) طبع إيران ، وقال : روى عن جده يحيى ابن الحسن وغيره ، ومات في شهر ربيح الأول سنة ١٥٥٨ ، ودفن في منزله بسوق العطش (وهي من أكبر محلة كانت ببغداد بالجانب الشرقي بين الرصافة ونهر المعلى) وذكر له النجاشي كتاب المثالب وكتاب الغيبة وذكر القائم ـعليه السلام ـ وترجم له أيصاً العلامة الحلي أيضاً في ( الحلاصة ) في القسم الثاني ( ص ٢١٤ ) رقم ( ١٤ ) عثل ماترجم له النجاشي ، وترجم له الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ( ج ٧ – عدل ٢٤٤ ) والذهبي في ميزان الاعتدال ( ج ١ – ص ٢٤٢ ) .

<sup>(</sup>۱) راجع رجال الشيخ ص ٤٥٢ ، رقم ( ٨٤) والفهرست له ص ٣٦، رقم ( ٣٧ ) .

قال الشيخ : « إنه كان معه خط أبي العباس باجازته وشرح رواياته وكتبه » (١).

ويحكى عن الذهبي : أنه قال ـ في ميزان الاعتدال ـ : « أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن الصلت الأهوازي ، سمع المحاملي وابن عقدة، وروى عنه الخطيب وكان صدوقاً صالحاً » (٢).

وهذا ليس بقاطع عليه بالخلاف ، إذ لعله قد اخفى مذهبه لشدة التقية ، على أنه اتفق له (٣) ولغيره مدح رجال الشيعة كأبان بن تغلب وغيره بأعظم من هذا .

ويؤيد كونه من الشيعة : روايته (كتاب الولاية) تصنيف ابن عقدة وفيه مالا يتوهم رواية العامة له .

نعم ذلك لايمنع كونه ( زيدياً ، جارودياً ) (٤) كشيخه ابن عقدة

(۱) راجع: فهرست الشيخ الطوسي (ص ۵۳) في آخر ترجمة أحمد بن محمد بن سعيد السبيعي الهمداني المعروف بابن عقدة الحافظ ، فقد قال فيها ـ بعد أن عد كتبه ـ: ( أخبرنا بجميع رواياته وكتبه أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى الأهوازي ( يعبى ابن الصلت )، وكان معه خط أبي العباس باجازته وشرحرواياته وكتبه عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد ( يعني ابن عقدة ) .

(۲) راجع: ميزان الاعتدال ( ج ۱ ص ۱۳۲ ، رقم ( ۵۳۳ ) طبع مصر سنة ۱۳۸۲ ه.

(٣) يعني للذهبي ، فقد ذكر أبان بن تغلب الكوفى ، ( ج ١ ص ٥ ) و قال فيه : ( شيعي جلد ، لكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته ) .

وترجم لابن الصلت – هذا – ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان (ج ١ ص ٢٥٥ ) طبع حيدر آباد .

(٤) الجارودية هم اتباع أبي الجارو دزيادبن المندذر الهمد اني الأعمى السرحوبي =

وأما كونه عامياً فلا يحتمل ، مع روايته لهذا الكتاب .

وقد أشار العلامة اليه في ( إجازته ) وروى عنه عن شيخه بطريق الخاصة حديث الغددير عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص فلاحظ ذلك (١).

## (V) - فائدة

وربما توهم بعضهم جهالة الطريق بذلك ، لعدم تسميـة « العدة » وعدم ظهور اصطلاح من الشبخ فيها . فيحتمل عدم اشتمالها على الثقة .

ويدفع هذا الرهم: ما أشرنا اليه مر أن روايات الشيخ ـ رحمه الله ـ في هذا الكتاب وغيره إنما هي عن مشايخه الأربعة المعروفين ـ غالباً ـ ومنهم

= المتوفى بعد سنة ١٥٠ه. وقد رويت في زباد ـ هذا ـ روايات كثيرة عن الامام الصادق ـ عليه السلام ـ تدل على أنحرافه وكفره. راجع ـ عنه: فهرست ابن النديم ورجال الكشي، وميزان الاعتدال للذهبي ، وفرق النوبخني وغيرهم.

والجارودية \_كاعن النوبختي \_ فرقة تقول بتفضيل علي بن أبي طالب \_عليه السلام \_ وأن منصب الخلافة خاص به بعد النبي (ص) وان الذي دفع علياً عن هذا المكان فهو كافر ، وأن الأمة كفرت وضلت في تركها بيعته ، وجعلوا الامامة بعده في الحسن ابن علي \_ عليها السلام \_ ثم في الحسين \_ عليه السلام \_ ثم هي شورى بين اولادهما فمن خرج منهم مستحقاً للامامة فهو الامام . وان هذه الفرقة تنتحل أمر زيد بن علي بن أبي طالب \_ عليهم السلام \_ ومها علي بن الحسين ، وأمر زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب \_ عليهم السلام \_ ومها تشعبت صنوف الزيدية .

(١) راجــع : ( ص ٢٥ ) من كتاب الإجازات للمجلسي الملحق بآخــر ( البحار ) فقد ذكر ذلك العلامة الحلي في إجازته الكبيرة لبني زهرة الحلبيين .

المفيد المعلوم ثقته ، والحسين بن عبيد الله ، والمعروف من اصحابنا أنه ثقة وكذا ابن عبدون ، وابن أبي جيد \_ على الأظهر \_ وقد حققناه \_ فى موضع آخر \_ (١) و دخول أحد الأولين ، بل أحد الأربعة كاف في الصحة . على أن الباقين \_ كالآخرين من الأربعة \_ من مشايخ الاجازة ، وليس لهم كتاب يحتمل الأخذ منه . فلا يخرج الحديث بهم عن الصحة خصوصاً مع اجتماع عدة منهم ، فانه لا يقصر عن إخبار ثقة واحد .

مع أن المهارسة والتتبع لكتاب الشيخ يقضيان بوقوع الاصطلاح من الشيخ ـ رحمه الله ـ على ذلك ، وانه متى أطلق ه العدة » أو « الجماعة » فانه يريد بهم : المفيد مع غيره ممن تكمل به « العدة » :

ففي ترجمة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، قال الشيخ :

( له كتاب الجامع أخبرنا به عدة من أصحابنا منهم الشيخ أبو عبدالله » (٢)

وفي ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي \_ بعد ذكر كتبه \_ :

( أخبرنا بهذه الكتب وبجميع رواياته عدة من اصحابنا منهم الشيخ أبو عبيدالله محمد بن النعان المفيد ، وأبو عبد الله الحسين بن عبيد الله ، وأحمد ابن عبدون وغيرهم عن أحمد بن محمد بن سليان الزراري . وأخبرنا هؤلاء الاسليخ السيخ السيخ المفضل الشيباني ، وأخبرنا هؤلاء إلا الشيخ أبا عبد الله وغيرهم عن أبي المفضل الشيباني ، وأخبرنا بها ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد » (٣)

وفي ترجمة أحمد بن محمد بن سيار : ﴿ أَخَــبُرنَا بِالنَّوادِرِ وَغَيْرُهُ

<sup>(</sup>١) راجع : الفائدة الحامسة ( ص ٥٥ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) راجع: الفهرست للشيخ الطوسي: ص ٤٣ برقم ٦٣ طبـع النجف الاشرف ١٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر: ص ٤٥ برقم ( ٦٥ ) .

جاعـة من أصحابنا منهم الثلاثـة الـذين ذكرناهم عن محمد بن أحمد بن داود .. » (١).

وفي ترجمة أحمد بن الحسن الاسفرايبني: « أخبرنا عدة من اصحابنا منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد والحسين بن عبيدالله وأحمد بن عبدون وغيرهم ... » (٢).

وفي ترجمة جعفر بن محمد بن قولويه: « أخبرنا جهاعة من اصحابنا منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن على النعمان المفيد والحسين بن عبيدالله وأحمد بن عبدون وغيرهم ... » (٣).

وذكر نحو ذلك في ترجمة الحسن بن حمزة العلوي ، ومحمد بن أحمد بن أحمد بن داود القمي ، وابراهيم بن هاشم ، وعمر بن محمـــد بن مسلم ابن البراء (٤).

وقال \_ في محمد بن قيس البجالي \_ : « أخبرنا جماعة منهم محمد ابن محمد بن النعمان والحسين بن عبيـد الله وجعفر بن الحسين بن حسكة

<sup>(</sup>١) نفس المصدر: ص ٤٧ برقم (٧٠).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: ص ٥٢ برقم (٨٤).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص ٦٧ برقم (١٤١).

<sup>(</sup>٤) راجع في هـذه الاسماء: نفس المصدر ـ على الترتيب: ص٧٧ برقم (١٩٥)، وص ١٤٠ برقم (٦٠٥)، وص ١٤٠ برقم (٦٠٥) و ص ١٤٠ برقم (١٩٥) و ص ١٤٠ برقم (١٩٥) و الكن جاء في المطبوع من الفهرست، والأمالي له ص ١٣، والأمالي للمفيد (ص٧) ( محمد بن سالم بن البراء )، وقد اختلف أرباب المعاجم في اسم جـده، فقيل: سالم، وقيل: سليم، وقيل: مسلم، وقيل: سلام، واكثرهم سموه (سالم) كما في المطبوع من الفهرست.

القمي ... » (١).

وفي محمد بن علي بن بابويه: « أخبرنا جهاعة من أصحابنا ، منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعان وأبو عبد الله الحسين بن عبيد الله وأبو الحسين جعفر بن الحسين بن حسكة القمي وأبو زكريا محمد بن سليان الحمراني ... » (٢) الى غير ذلك من المواضع .

وانما يدخل المفيد ـ رحمه الله ـ في « العدة » مع امكان دخوله . فلو كانت الرواية عمن لم يلقه المفيد ، كأحمد بن محمد بن يحيى العطار ونحوه ، كان خارجا بدلالة القرينة عليه . ولذا قال في ترجمة احمد بن محمد بن عيسى : • ... عدة من أصحابنا منهم الحسين بن عبيد الله وابن أبي جيد عن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن العطار ، وعدة من اصحابنا عن أحمد بن الحسن بن الوليد » (٣) فأخرج المفيد عن • العدة » الأولى دون الثانية (٤).

والحاصل: من تتبع «الفهرست» عرف دخول المفيد ـ رحمه الله في « العدة » حيث يمكن دخول المشايخ الثلاثة فيها ـ غالباً ـ وانما ينفرد ابن أبي جيـد عنهم لعلو سنده ، وروايته عن محمد بن الحسن بن الوليد دون غيره من المشايخ الثلاثة. ويمكن التعيين في كلامه بالمروي عنه . - مثلا ـ: إذا روى عن العـدة عن ابن بابويـه ، فالمراد الأربعـة الذين ذكروا في

<sup>(</sup>١) نفس المصدر: ص ١٥٧ برقم (٩٩١).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: ص ١٨٦ برقم (٧٠٩).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر: ص ٤٩ برقم (٧٥).

<sup>(</sup>٤) ووجه عدم إخراجه عن العدة الثانية : هوأن أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد من مشايخ المفيد ويروي عنه .

ترجمته (١) ولو قال: « العدة عن الزراري \_ أو العـــلوي ، أوالبزنطي أو البرقي ، فالمراد الثلاثة وغيرهم \_ كما علم مما ذكرناه \_ .

وبالجملة ، فلا ينبغي التأمل في صحة الرواية عن « العدة » و « الجماعة » في ( الفهرست ) إلا إذا حصل الضعف من جهة اخرى .

## ٨ - فائدة:

أبو عبد الله الذي يروي عنه الشيخ ـ رحمه الله ـ في ( الفهرست ) مشترك بين : محمد بن محمد بن النعمان ( المفيد ) ، والحسين بن عبيد الله الغضائري ، وأحمد بن عبدون ، فان كلهم يكنى : ( أبا عبد الله ) ، وقد وقد وقد إطلاق ذلك في كثير من المواضع ، لكن الذي يقضي به تصفح كلام الشيخ ـ رحمه الله ـ ارادة ( المفيد ) من ذلك حيث يطلق ، فانه وإن ذكر غيره ، إلا أنه على سبيل الندرة ، فينصرف الاطلاق الى الشائع المعروف المعلوم من تتبع استعمالاته ، مع أن هذا الاشتراك لايضر ، لاشتراك الجميع في التوثيق عند التحقيق .

# ٩ \_ فائده:

روى الشيخ في ( الفهرست ) في ترجمة يحيى بن الحسن صاحب كتاب النسب

(۱) يعدني: في ترجمة محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الصدوق \_ رحمه الله \_ والأربعة الذين ذكروا في ترجمته هم الشيخ المفيد ، والحسين ابن عبيد الله ، وأبو الحسين جعفر بن الحسين بن حسكة القمي ، وأبو زكريا محمد ابن سليان الحمر اني، لأن هؤلاء الأربعة كلهم لقوا ابن بابويه القمي ، ورووا عنه بخلاف الرزاز والعلوي والبزنطي والبرقي وغيرهم ممن لم يلقهم الشيخ المفيد ولم يروعنهم فلاحظ ذلك .

نسب آل أبي طالب ـ: عن أبى علي بن شاذان (١) وليس هذا من أصحابنا بل هو من العامة ـ كما صرح به العلامة ـ رحمه الله ـ في آخر إجازته لبني زهرة ، وقد تقدم نقله عنه (٢) ولم أجد رواية الشيخ عنه إلا في هـذا الموضع .

وأما هلال الحفار ففي كونه من العامة تأمل (٣) ولم أجد له ذكراً في كتبهم ، وسائر رجال العامة الذين ذكر العلامـــة ــ رحمه الله ــ رواية

(۱) راجع : ص۲۰۸ ، برقم (۸۰۱) منالفهرست ، طبع النجفالأشرف سنة ۱۳۸۰ هـ ، وراجع تعليقتنا في الفائدة السادسة ( ص ۹۹ ) .

(٢) تقدم نقله عنه في الفائدة السادسة ص ٩٩ وقد نقدم في تعليقتنا هناك : أن الشيخ يروى عنه أيضا في كتاب رجاله ص ٤٦٥ ، برقم (٢٠) في ترجمة الحسن ابن محمد بن يحيى بن الحسن صاحب كتاب النسب ، وتصريحه بأنه من العامة ، فراجع ،

(٣) هلال بن محمد بنجعفر بن سعدان بن عبدالرحمن بن ماهويه بن مهيار ابن المرزبان، أبو الفتح الحفار ـ بفتح الحاء المهملة وتشديد الفاء، وفي آخرهاراء بعد الألف، إسم لمن يحفر القبور، وجاء في بعض المعاجم الرجالية الحديثة (الصفار) بالصاد المهملة بدل الحاء، وهو خطأ.

وهو من رجال الحديث ، فارسي الأصل . من أهل بغداد ، كان صدوقاً . روى عن أبي القاسم اسماعيل بن علي بن علي الدعبلي كما في الأمالي (ص ٢٣٠) وفي مواضع أخرى ، وسمع: إسماعيل بن محمد الصفار ، وخلقاً كثيراً ، وسمع منه أبوبكر البيهقي ، وأبو القاسم القشيري ، وأبو بكر الخطيب البغدادي ، وقد ترجم له في تاريخ بغداد (ج ١٤: ص ٧٥) طبع مصر ، وقال : «قرأت نسبه هذا بخطه ، سمع تاريخ بغداد ( م عياش القطان ، واسماعيل بن محمد الصفار ، ومحمد بن عمر و الرزاز ، وعلي بن عياش المصري ، وأباعمرو بن السماك ، وأحمد بن عمان بن يحيى =

الشيخ عنهم . فاني ـ مع التصفح التام ـ لم أجد نقلا ، ولا روايه للشيخ عنهم . فاني ـ مع التصفح التام ـ لم أجد نقلا ، ولا روايه للشيخ عنهم في هذا الكتاب (١) ولعله في موضع آخر .

= الآدمي ، ومحمد بنجعفر الآدمي القارئ ، وحمزة بن محمد الدهمان ، واحمد ابن سلمان النجاد ، وأبا علي بن الصواف . وأحمد بن يوسف بن خلاد ، كتبنا عنه وكان صدوقاً، ينزل بالجانب الشرقي قريباً من الحطابين ، وسألته عن مولده، فقال: كان في ربيع الثاني سنة ٣٢٢ هـ ، ومات يوم الجمعة ثالث صفر سنة ٤١٤ هـ » .

ومن مؤلفانه: الأمالي ، وجزء في الحديث ، ذكره الحلبي في كشف الظنون بعنوان (جزء هلال الحفار).

وترجم له ابن الأثير الجزري في لباب الأنساب (ج١ ص ٣٠٧) طبع مصر وذكره السمعاني في الأنساب (ج٤ ص ١٩٣ ) طبع حيدر أباد دكن فقال ـ بعد ذكر نسبه المذكور ـ و ... من أهل بغداد ، سمع أبا عبدالله الحسين فقال ـ بعد ذكر نسبه المذكور ـ و ... من أهل بغداد ، سمع أبا عبدالله الحسين ابن يحيى بن عياش القطان ، وأبا علي إسهاعيدل بن محمد الصفار ، وأبا الحسن علي بن محمد المصري السهاك ، وأبا جعفر عمد بن عمر و الرزاز ، وأبا الحسن علي بن محمد المصري وغيرهم ، سمع منه أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، وابو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري ، وأبو بكر أحمد بن علي الزيني » ـ ثم قال ـ : « أثنى عليده أبو بكر أبو الفوارس طراد بن محمد بن علي الزيني » ـ ثم قال ـ : « أثنى عليده أبو بكر الخطيب ، وقال : كتبنا عنده وكان صدوقاً » وروى الشيخ الطوسي في (أماليده) عنه احاديث ربما توهم تشيعده ، وترجم له أيضاً إسهاعيل باشا البغدادي في هدية العارفين في ( ج٢ص ١٥٠) ، وذكره شيخنا الطهراني فى الذريعة ( ج٢ ص٣١٦) ولم يتعرض المرجون له الى أنه من العامة أو الخاصه ، فلاحظ .

(۱) يقصد بهذا الكتاب: كتاب الفهرست للشيخ الطوسي ـ رحمه الله ـ . و لكن الشيخ روى عن جماعة منهم في كتاب الأمالي المطبوع بايران سذــة ١٣١٣ هـ و ترجم لبعضهم في كتب العامة ،

= (منهم) أبوالفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ، ص١٩٧ إملاء في مسجد الرصافة للجانب الشرقي ببغداد في ذي القعدة سنة ٤١١ ه و في ص١٩٣ في مسجد الرصافة للجانب الشرقي ببغداد بن عمد بن يحيى بنداود بن الفحام السرمن رائي المتوفى سنة ٤٠٨ ه ، روى عنه في ( ص١٧٣ ) وفي مواضع كثيرة من الأمالي .

(ومنهم) أحمد بن محمد بن موسي بن هارون بن الصلت الأهوازي المولود سنة ٢١٧ ه والمتوفى ـ على ماذكر اليافعي في مرآة الجنان ـ سنة ٤٠٩ ه ، روى عنه في ( ص٩٥ ) وفي ( ص١٦١ ) سماعاً منه في مسجده بشارع دار الرقيق ببغداد في سلح شهر ربيع الأول سنة ٤٠٩ ه ، وفي مواضع كثيرة من الأمالي، عن ابن عقدة وقد ترجم لابن الصلت ـ هذا ـ: الذهبي في ميزان الاعتدال ( ج ١ ص١٣٧) فقال ـ بعد ذكر اسمه و نسبه كما ذكرنا ـ: « سمع المحاملي وابن عقدة ، وعنه الخطيب وقال : كان صدوقاً صالحاً ، وقال سمعت البرقاني يقول : إبنا الصلت ضعيفان ، ويقصد الذهبي بابن الصلت الثاني: هو أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت المجبر ويقصد الذهبي بابن الصلت الثاني: هو أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت المجبر ويقصد الذهبي بابن الصلت المخبر ( ص ١٣٢ ) .

(ومنهم) القاضي أبو القاسم علي ابن القاضي أبي علي المحسن ابن القاضي أبي القاسم علي بن محمد بن أبي الفهم داود بن إبراهيم بن تميم القحطاني التنوخي المعتزلي . ترجم له الحموي في معجم الأدباء (ج٥ ص ٣٠١ طبع مصر سنة ١٩٢٨م) وأثبت نسبه الى قضاعة ، وذكر أنه كان مقبول الشفاعة في شبابه ، وان الخطيب البغدادي سمع منه أنه ولد سنة ٣٠٠ ه ، وقال : إنه توفي سنة ٤٤٧ ه ،

وترجم له ابن شاكر الكنبي في ( فوات الوفيات : ج ٢ص١٣٨ ) وقال : إنه ولد يومالثلاثاءنصف شعبان سنة ٣٥٥ ه وتوفى فيشهور سنة ٤٤٧ ه ، وقال: كان شيهياً معتزلياً .

وترجم له أيضاً : الحطيب البغدادي في تاريخ بغداد ( ج ٢ ص ١١٥ ) =

= وذكره ابن كشمير الشامي في تاريخه ، وقال: «كان صدوقاً محتاطاً إلا أنه كان يمبل الى الاعتزال والرفض » .

وذكره ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان ( ج ٤ ص ٢٥٧ ) ونقل عن شجاع الذهلي: أنه كان بتشيع ويذهب إلى الاعتزال .

وذكره ابن تغري بردي في (النجوم الزاهرة: ج ٥ ص ٥٥) وقال: (قبل: إنه كان معتزلياً عبل إلى الرفض، وكان صدوقاً محتاطاً في الحديث، وسمع الحديث الكثير، وصنف الكتب المفيدة، ومات في بغداد في المحرم سنة ٤٤٧ هـ» وترجم له ابن الجوزي في المنتظم ( ج ٨ ص ١٦٨) وقال: «ولد بالبصرة في شعبان سنة ٣٦٥» وقبلت شهادته عند في شعبان سنة وكان محتزلياً وعبل إلى الرفض، وتقلد الحكام في حداثته وكان محتاطاً صدوقاً إلا أنه كان معتزلياً وعبل إلى الرفض، وتقلد قضاء نواحي عدة، منها المدائن وأعمالها ودرزيجان والبردان وقرميسين، وتوفي في محرم سنة ٣٤٧ هو دفن في داره بدرب التل، وتنوخ الذين ينسب اليهم إسم لعدة قبائل اجتمعوا قديماً بالبحرين وتحالفوا على التوازر والتناصر وأقاموا هناك فسموا تنوخاً ».

وذكره أيضاً الحوانساري في روضات الجنات (ص ٤٧٧) ضمن ترجمة جده أبي القاسم علي بن محمد بن داود بن ابر اهيم التنوخي ، فقال : «كان من خواص أصحاب سيدنا المرتضى ـ رضي الله عنه ـ وعده الفاضل الصفدي (أي في الوافي بالوفيات) منجملة علماء الشيعة حيث قال : بعد ماذكر أنه سمع أبا الحسن علي ابن أحمد بن كيسان النحوي واسحاق بن سعدالنسوي ، وانه ولد سنة ٣٣٥ علي ابن أحمد بن كيسان النحوي واسحاق بن سعدالنسوي ، وانه ولد سنة ووتوفي سنة ٧٤٤ ه ، وانه مازال يشهد من سنة (٣٨٤) الى أن توفى ، وماوقف له على زلة ـ كان شيعياً معتزلياً ثقة في الحديث متحفظاً في الشهادة محتاطاً صدوقاً وتقلد قضاء عدة نواحي، منها المدائن واعماله او درزيجان والبردان وقرميسين » الخ =

وذكره الأفندي في (رياض العلماء) فقال: «الفاضل العالم الجليل الشاعر الأديب المعروف بالقاضي التنوخي ،كان من أصحاب المرتضى وأبي العلاء المعري بل تلميذهما والراوي عنها، وينقل عنه الخطيب البغدادى بل التبريزى أيضاً ، وهو من أولاد يشجب بن يعرب بن قحطان ، وكان هذا القاضي ، وأبوه – صاحب كتاب الفرج بعدالشدة – وجده الأعلى ، وعمه الفاضى أحمد بن محمد بن أبي الفهم وسائر سلسلته وأقربائه ، بل اكثر التنوخيين ، من أهل بيت العلم والفضل ، وهدا القاضي وسائر هذه السلسلة قد عدهم اكثر العامة من علمائهم في كتبهم ، وبعض الخاصة عد خصوص هذا القاضي من علماء الشيعة ، بل جعل والده وجده أيضا من علماء الامامية » .

وابن طاووس فى أول (الطرائف) قال: «صنف القاضي أبو الفاسم علي البن المحسن بن علي التنوخي ـ وهو من أعيان رجالهم (يعني العامة) ـ كتاباً سماه ذكر الروايات عن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أنه قال لأمير المؤهنين ـ عليه السلام ـ: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبي بعدي، وبيان طرقها واختلافها، رأيت نسخة من هذا الكتاب نحو ثلاثين ورقة عتيقة عليها رواية تاريخ الرواية سنة ٤٤٥ ه ».

ولكن المحدث محيى الدين أبا محمد عبد القادر بن أبى الوفا القرشي الحنفي المصري المولود سنة ٦٩٦ ه والمتوفى تاسع شهر ربيع الأول سنة ٧٧٥ ه ، أدرجه في كتابه : الجواهر المضية في طبقات الحنفية ( ج ١ ص ٣٦٩ ) طبع حيدر آباد دكن سنة ١٣٣٢ ه .

والقاضي التنوخي ـ هذا ـ هو الذي نقل : أن كتب المرتضى كانت ثمانين الف مجلد ، سوى ما اخذه الأمراء ، ونحو ذلك من أحوال المرتضى .

هذه أقوال أرباب المعاجم الرجالية فيه ، فمنهم منجعله من العامة،ومنهم =

الظاهر أن جميع من ذكره الشيخ في (الفهرست) من الشيعة الامامية الامامية الامن أص فيه على خلاف ذلك من الرجال: الزيديه، والفطحية، والواقفية (١) وغيرهم، كما يدل عليه وضع هذا الكتاب، فانه في فهرست كتب الاصحاب ومصنفاتهم، دون غيرهم من الفرق،

= من جعله من الخاصة ، فراجع الأرجح من القولين ، والذي يترجع في النظر والاستقراء:أنه من الخاصة .

وممن ذكره العلامة الحلي من مشايخ الشيخ الطوسي ، من العامة : أبو عمرو عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مهدى بنخشنام المتوفى (٤١٠) هوكانت ولادته سنة ٣١٨ ه ، فقد روى عنه الشيخ في الامالي (ص١٦١) في سنة ٤١٠ في منزله ببغداد في درب الزعفر اني رحبة ابن مهدي ، عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عبدالرحمن بن عقدة الحافظ ، وروى عنه أيضا في مواضع عديدة من الأمالي ، فراجعه ، وروى أبو عمرو بن مهدي أيضا سنة ٤١٠ ه - كما في الأمالي مسجد براثا لثمان بقين من جمادى الأولى سنة (٣٣٠) .

( ومنهم ) أبوالطيب الحسين بن علي بن محمد النمار الطبري الحويرى المتوفى بعد سنة ٤٠٨ . فقد روى عنه في الأمالي ( ص ١ – ص ٤ ) .

(١) الزيدية: هم القائلون بامامة زيد بن علي بن الحدين ـ عليهم السلام ـ ويجعلون الامامة ـ من بعده ـ الى من اجتمعت فيه الشروط الخمسة الآتية:

والشروط الخمسة في الامام ـ عندهم ـ هي :

ب ـ أن يكون عالماً محيطاً بالشريعة الاسلامية .

ج – أن يكون زاهداً ورعاً .

د ـ أن يكون شجاعاً قوى النفس .

ه – أن ينهض وبدَّو للدبن بالسيف .

وأهم فرق اازيدية ثلاثة :

١ – الجارودية ، وهم اتباع أبي الجارود زياد بن المنه ذر الهمداني الأعمى قالوا: بالنص على الامام على بن أبي طالب عد بالوصف ، لابالتسمية ، و أبطاوا خلافة من تقدمه ، و ان الامامة من بعده لولديه الحسن و الحسين عليها السلام مم هي شورى بين المسلمين على أن تكون في اولاد فاطمة عليها السلام .

ب - السليمانية ، وهم انباع سليمان بن جرير ، ولم يروا ضرورة النص على على - عليه السلام - نصاووصفاً ، وربما صحح بعضهم ، إمامة الشيخين ، واكنهم أبطلوا خلافة عثمان . وقالوا: إن الامامة شورى - مع الاحتفاظ بالشروط الخمسة - بطلوا خلافة عثمان . وهم أتباع بنير الثومي ، وهم أقرب إلى (السليمانية) في مبانهم لكنهم توقفوا في خلافة (عثمان) .

وتشترك هذه الفرق الثلاثة في الخطوط العامة للزيدية ، وهي الشروط الخمسة المذكورة .

ولزيادة التوضيح راجع: دلبلالقضاءالشرعي ج٣للسيد محمدصادق بحر العلوم ودائرة المعارف لفريد وجدى، وأعيان الشيعة للمحسن الأمين، والمواقف للعضدي والعيون والمحاسن للمفيد، وفرق الشهعة للنوبختي، والامام زيد لأبي زهرة.

والفطحية : قالوا: إن الامامة في عبدالله ( الأفطح ) بعدأبيه الامام الصادق - عليه السلام ـ لأنه اكبر اخويه : اسماعيل وموسى الكاظم ـ عليه السلام ـ .

ولقب عبد الله بـ ( الأفطح ) لأنه كان أفطح الراس ، أو الرجلين وهومن \_\_\_\_\_ كان عريض ذلك .

وكذا (كتاب النجاشي). فكل من ذكر له ترجمة في الكتابين، فهو صحيح المذهب ممدوح بمدح عام يقتضيه الرضع لذكر المصنفين العلماء والاعتناء بشأنهم وشأن كتبهم، وذكر الطريق اليهم، وذكر من روى عنهم ومن رووا عنه.

ومن هذا يعلم أن إطلاق الجهالة على المذكورين في ( الفهرست ) و (رجال النجاشي) من دون توثيق أو مدح خاص، ليس على ماينبغي . وكذا الكلام فيمن ذكره الشيخ الجليل ابن شهرا شوب السروي في

= وكان عبد الله ( الأفطح ) غير مرضى لدى أبيــه الصادق ـ عليه السلام ـ لمخالفته له في كثير من المعتقدات الدينية ، ولأنه كان ربما يخالط ( الحشوية ) ويميل الى ( المرجئة ) .

ولزيادة التفصيل راجع: الملل والنحل للشهرستاني ، والفصل لابن حزم ، وكشف الغمة للاربلي ، والفصول المختارة للمرتضى ، وفرق الشيعة للنوبختي، وغيرها والواقفية: انبثقت بعدوفاة الامام الكاظم - عليه السلام - فمن قائل بامامة ولده (الرضا عليه السلام) فحسب وانه هوالمهدى المنتظر، ولم يسترسلوا الى ولده الجواد (ع) بل قالوا بامامة ثمانية أئمة فقط.

ومن و إقف على الامام الكاظم (ع) \_ بعـد و فاته ـ ولم يعـترفوا بامامــة الرضا \_ عليه السلام ـ بل قالوا بأثمة سبعة ـ فقط ـ .

# وهؤلاء فرق:

منهم \_ من يرى أن الامام موسى بن جعفر \_ عليه السلام \_ أماته الله تعالى وسيبعثه لإصلاح الأرض ومن عليها متى شاء،

ومنهم ـ من يرى أنه لم يمت ، ولكن رفعه الله اليه كما رفع عيسى ابن مريم، وسير ده الى الأرض لاصلاحها متى شاء .

ومنهم ـ من يرى أنه حي يرزق في الأرض ، ولكنـه اختفى عن أعين =

= الناس ، وأوصى الى محمد بن بشير ـ وكان من الغلاة ـ ومحمدهذا ـ بدوره اوصى الى ابنه (سميع ) ، والامامة بعد سميع الى من يوصى اليه . وهكذا حتى يظهر الله الامام موسى بن جعفر ـ عليه السلام ـ الى العيان .

ولزيادة التوضيح راجع: فرق الشيعة للنوبخي، والفصول المختارة للمرتضى والملل, والنحل للشهرستاني ،وغيرها من كتب الفرق والمقالات.

والملاحظ: أن عامة هذه الفرق المذكورة بادت في وقتها ولم يبق لها عين ولا أثر. غير أن ( الزيدية ) لاتزال من الفرق المهمة في التاريخ ، ولهم كتب ومناهج مخطوطة ومطبوعة \_ ولا يزالون يقطنون في بعض البلدان الدربية خصوصا ( اليمن وما والاها).

(۱) ابن شهرا شوب \_ هذا \_ : هو الحافظ رشيد الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن شهرا شوب بن كياكي \_ الملقب بابي نصر \_ ابن أبي الجيش السروي \_ نسبة الى سارية مدينة بطبرستان \_ المازندراني ، الفقيه المحدث المفسر المحقق ، والأدبب البارع الجامع لفنون الفضائل ، المولود سنة ٤٨٩ ه والمتوفى في (٢٢) شعبان سنة ٥٨٨ ه ، عن عمر يبلغ تسعاً وتسعين منة .

راجع: تفصيل حياته في مقدمة كتابه ( معالم العلماء ) المطبوع في النجف الأشرف سنة ١٣٨٠ هـ ، الذي هو فهرست كتب الشيعـة وأساء المصنفين منهم قديماً وحديثاً ، وهو تتمة كتاب الفهرست للشيخ الطوسي كاصرح بذلك في اوله. (٢) هو الشيخ منتجب الدين علي بن موفق الدين عبيـد الله القمي الشهير بالشيخ منتجب الدين ـ ابن بابويه ، المولود سنة ٤٠٥ه ، والمتوفى بعد سنة ٥٨٥ ه راجع: ترجمته المبسوطة في تعليقتنا ( ج٣ ص ٨ - ص١٠ ) من هذا الكتاب.

#### ١١ - فائدة:

ذكر الشبخ ـ رحمه الله ـ في ( الفهرست ) جماعــة من أصحاب الكتب والأصول ، واقتصر على ذكر كتبهم وأصولهم ، ولم يذكر الطريق البهم ، وذكر آخرين وأشار إلى من ذكـرهم أوروى عنه ولم يصل إسناده فيه الى من ذكر أوروى ،

ونحن نذكر القسمين ، ونشير الى أسمائهم ، ولعل المتتبع يجد الطريق اليهم من سائر تراجم هذا الكتاب أو من محل آخر :

القسم الأول -: أحمد بن إبراهيم بن اسهاعيل الكاتب النديم ، احمد بن اسهاعيل بن سمكة ، احمد بن الحسن الخزاز ، احمد بن داود بن سعيد ابو يحيى الجرجاني ، احمد بن شعيب . أحمد بن عبد العزيز الجوهري صاحب (كتاب السقيفة) أحمد بن عبد الله بن مهران ، أحمد بن فارس ابن زكريا ، أحمد بن هلال العبرتائي ، اسهاعيل بن على النوبخي ، اسهاعيل بن محمد قنبرة ، بندار بن محمد ، ثابت الضرير ، الحسن بن عيسى المعروف بابن أبي عقبل - والظاهر أن الطريق اليه : المفيد عن جعفر بن محمد بن قولوبه ، فانه كتب اليه باجازة كتبه - الحسن بن موسى النوبخي ، الحسين ابن حمدان ، الحسين بن شاذويه ، خالد بن سدير (۱) - ولعله بني على وضع

ولعل سيدنا ـ قدسسره ـ نسبه هذا الى جدهسدير ، والنسبة الى الجد شائعة وقدترجم له النجاشي في كتاب رجاله ( ص١١٥ ) بعنوان ( خالد بن سدير ابن حكيم بن صهيب الصيرفي) وهو أخو حنان بن سدير ، وقد صرح به الشيخ =

<sup>(</sup>۱) لا يخفى ، أن الموجود في الفهرست ( ص ۹۲ ، برقم ( ۲۷۱ ) خالد ابن عبد الله بن سدير ، قال : و له كتاب ، ذكر أبوجهفر محمد بن علي بن بابويه القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد أنه قال : لاأرويه لأنه موضوع وضعه محمد ابن موسى الهمداني » .

= \_ رحمه الله \_ في الته \_ ذيب في باب الكفارات فيمن شق ثوبه على أبيسه أو على امه أو على أخيه أوعلى قريب له ، فانه قال في ( ج ٨ ص ٣٧٥) طبسع النجف الأشرف: و وذكر أحمد بن محمد بن داود القمي في نوادره قال: روى محمد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن خالد بن سدير \_ أخي حنان بن سدير ، قال سألت أبا عبد الله \_ عليه السلام \_ عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على امه أو على أخيه أو على قريب له ، فقال: لابأس بشق الجيوب... ) الخ ، فراجع . والعلامة الحلي \_ رحمه الله \_ أورده في القسم الثاني من (الخلاصة ص ٢٧٠) برقم (٧) فانه \_ بعد ما أورد ماذكره الشيخ في الفهرست \_ قال : « وهذا لايدل على جرح الرجل إلا أن كتابه المنسوب اليه لايه تمد عليه » ، وقد ترجم في اكثر المعاجم الرجالية .

وقد ذكر خنان بن سدير \_ أخا خالد بن سدير \_ الشيخ الطوسى في (الفهرست) وقال له «كتاب، وهو ثقة \_ رحمه الله \_ روينا كتابه بالإسناد الأول ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن محبوب ، عنه » .

وذكره أيضاً: الكشى في رجاله (ص ٤٦٥) طبع النجف الأشرف تحت عنوان (ماروي في أصحاب موسى بنجه فر وعلي بن موسى ـ عليه السلام ـ) فقال هسمه تحمدويه ذكر عن أشياخه أن حنان بن سدير واقفي أدرك أبا عبد الله ـ عليه السلام ـ و لم يدرك أبا جعفر ـ عليه السلام ـ وكان يرتضى به سديداً ».

وذكره أبضاً ضمن ترحمية موسم بن أشم ، وذكر دوابته عن أن عبد الله

وذكره أيضاً ضمن ترجمــة موسى بن أشيم ، وذكر روايته عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ .

 الكتاب المنسوب اليه ـ داود بن أبي زيد ، داود بن كورة ، ربيع بن أبي مدرك ، زيد الزراد ـ ولعله بني على وضع كتابه (١) سلامة بن محمد ، صالح بن أبي الأسود ، طاهر غلام أبي الجيش ، عبد العزيز بن اسحاق

= الجامع على بابه في موضع البزازين ، وعمر حنان عمراً طويلا » .

ولحنان بن سدير روايات عديدة في الكافي، ومن لا يحضره الفقيه، والتهذيب والاستبصار، راجع ترجمة له في: جامع الرواة للمولى الأردبيلي ( ج ١ ص ٢٨٦) طبع إبران.

(۱) قال الشيخ في الفهرست (ص ۹۷ ، برقم (۳۰۲ ، ۳۰۲): ه زيد النرسي وزيد الزراد لهما أصلان لم بروهما محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، وقال في فهرسته: لم يروهما محمد بن الحسن بن الوليد، وكان يقول: هما موضوعان ، وكذلك كتاب خالد بن عبد الله بن سدير ، وكان يقول: وضع هذه الاصول محمد بن موسى الهمداني ، كتاب زيد النرسي رواه ابن أبي عمير ، عنه » .

وقال العلامة الحلي ـ رحمه الله في الخلاصة ( ص ٢٢٢ ، برقم (٤) ـ بعد أن ذكر ماذكره الشيخ الطوسى في الفهرست ـ : « وقال ابن الغضائري في زيد الزراد كوفي وزيد النرسي روبا عن أبى عبدالله ـ عليه السلام ـ قال أبو جعفر بن بابويه : إن كتابها موضوع وضعه محمد بن موسى السان ، قال : وغلط أبوجهفر في هذا القول فاني رأيت كتبها مسموعة عن مجد بن أبي عمير ».

ثم قال العلامة: « والذي قاله الشيخ عن ابن بابويه ، و ابن الغضائري لايدل على طعن في الرجلين ، فان كان توقف ففي رواية الكتابين ، و لما لم أجد لأصحابنا تعديلا لهما ولا طعناً فيهما توقفت عن قبول روايتهما » .

وانظر ترجمة مفصلة لزيد الزراد في : تنقيح المقال للعلامه الفقيه المامقاني ( ج ١ ص ٤٦٣ ) طبع النجف الاشرف ، وانظر : رجال النجاشي ( ص ١٣٢ ) طبع إبران :

عبد العزيز بن يحيى الجلودي ، عبد الله بن أحمد بن عامر ، علي بن أحمد الكوفي \_ كان مستقيا ، ثم خلط \_ علي بن اساعيل بن ميثم المار ، علي بن عباس المقانعي ، ليث المرادي أبو بصير ، محمد بن الأصب ، محمد بن جرير بن رستم محر المتهم بالغلو ، محمد بن بشير الحمدوني ، محمد بن جرير بن رستم الإمامي الطبري الكبير (١) محمد بن الحسن الصيرفي ، محمد بن الخليل المعروف بالسكاك ، محمد بن قبة المتكلم الرازي ، محمد بن النعان مؤمن الطاق ، ابن أبي هراسة ، ابن عبدك ، ابن مملك المتكلم ، ابن وضاح ، أبوالحسن المدائي ، أبو الحسن الميموني ، أبو طالب الرازي المتكلم استاذ أبي محمد العلوي (٤٧) .

<sup>(</sup>۱) محمد بن جرير بن رستم الطبري الآملي: هو صاحب (كتاب غريب القرآن) كما ذكره ابن النديم في الفهرست (ص ٥٨) مطبعة الاستقامة بالقاهرة والشيخ الطوسي في الرجال أيضا ص ١٤٥، برقم (١٢٥) في باب من لم يسرو عنهم عليهم السلام - قائلا: «محمد بن جرير بن رستم الطبري، وليس بصاحب الناريخ» وهوصاحب كتاب (المسترشد في الإمامة) المطبوع في النجف الاشرف الذي يرويه عنه الشريف الحسن بن حمزة الطبري المرعشي المتوفى سنة ٣٥٨ هوصاه بالكبير في قبال أبي جعفر محمد بن جرير الطبري الصغير الامامي المتأخر عصره عن الكبير، والمعاصر للشيخ الطوسي والنجاشي، والراوي عن مشايخه الذين منهم أبو الحسين محمد بن هوري النجاشي، والراوي عن مشايخه الذين المهم أبو الحسين محمد بن هوري الشيخ النجاشي ومنهم، أبو عبدالله المحبر المدكور - هو متقدم عصراً على النجاشي والشيخ بطبقتين، فإن النجاشي بروي (المسترشد) عنه بواسطتين هما أحمد بن علي بن نوح، والشريف أبو محمد يروي (المسترشد) عنه بواسطتين هما أحمد بن علي بن نوح، والشريف أبو محمد الحسن بن حمزة الطبري المذكور.

والطبري الآملي الإمامي الكبير المذكور هومعاصر لأبي جعفر محمدبن جرير =

القسم الثانى ـ الحسين بن زياد ، له كتاب الرضاع رواه عنه وليد بن حاد ، الحسين بن زيد له كتاب رواه عنه حميد عن إبراهيم بن سليان ، حميد ابن الربيع له كتاب البحث والتمييز رواه احمد بن محمد بن عمر ، زيد المرسي له كتاب رواه عنه ابن أبى عمير ، السرى بن عاصم ، له كتاب الديباج رواه ابو بكر احمد بن منصور : عبد الرحمان بن أبى هاشم له كتاب رواه عنه القاسم بن محمد الجعفي وابن أبى حمزة ، عبد الله بن محمد البلوي ، له

وقد ذكره الشيخ في الفهرست (ص ١٧٨ ، برقم ٢٥٤ ) وقال : ه يكنى أبا جعفر ، صاحب التاريخ ، عامي المذهب ، له (كتاب غدير خم ) تصنيفه ، أبا جعفر ، صاحب التاريخ ، عامي المذهب ، له وكتاب غدير خم ) وذكره أخبرنا به أحمد بن عبدون عن أبي بكر الدوري ، عن ابن كامل ، عنه ، وذكره أيضا النجاشي في رجاله (ص ٢٤٦).

ولعل الطبري الإمامي الكبير المذكور ، هو الذي روى عنه الطبري الصغير الإمامي في كتابه في الإمامـة تسع معجزات من الإمام العسكري ـ عليه السلام ـ بسامراء بعنوان: (قال أبوجه فرمحمد بن جرير الطبري: رأيت الحسن بن علي السراج ـ عليه السلام ..: ) الح ، يعني به العسكري ، و وصفه بالسراج: إشارة الى صدور معجزة منه ـ عليه السلام ـ مذكورة في كتاب ( مدينة المعاجز ) للسيد هاشم البحراني معجزة منه يايران ) .

وترك النجاشي والشيخ في ( فهرستيها ) ذكر أبي جعفر الطبري الصغير مع أنه معاصر لها ، كما تركا تراجم كثيرين ممن عاصرهما ، مثل أبى الفتح الكراجكي وسلار بن عبد العزيز ، والقاضي بن البراج ، ومحمد بن علي الطرازي ، وغيرهم :

<sup>=</sup> ابن يزيدبن خالد الطبري الآملي العامي \_ (صاحب تاريخ الأمم ، والتفسير )\_ المطبوعين المولود بآمل من طبرستان سنة ٢٢٤ هـ ، والمتوفى في شوال سنة ٣١٠ هـ عن سبع وثمانين سنة .

كتب ذكره ابن النديم (۱) عبد الله بن محمد بن قيس له كتاب رواه عنه عباد بن يعقوب ، علي بن ابراهيم بن يعلى له كتاب ذكره ابن النديم (۲) عمر بن أبي زياد الابزاري له كتاب ذكره ابن النديم (۳) عمر بر الياني له كتاب رواه عبيس بن هشام ، عيسى بن المستفاد له كتاب رواه عنه عبيدالله ابن عبد الله بن الدهقان ، مثنى بن الوليد الحناط له كتاب رواه عنه الحسن ابن علي الخزاز ، محمد بن الحسن العطار له كتاب ذكره ابن النديم (٤) محمد بن عبد الله الحضرمي له كتاب الصلاة رواه علي بن عبدالرحمان البكائي محمد بن عبد الله الحضرمي له كتاب الصلاة رواه علي بن عبدالرحمان البكائي المظفر بن محمد الخراساني ، كان شيخنا أبو عبد الله قرأ عليه فأخذ عنه ، المعافى بن عمران له كتاب رواه محمد بن عبدالله بن عمار ، يحيى بن الحجاج المعافى بن عمران له كتاب رواه محمد بن عبدالله بن عمار ، يحيى بن الحجاج لله كتاب رواه محمد بن عبدالله بن عمار ، يحيى بن الحجاج المعافى بن عمران له كتاب رواه محمد بن عبدالله بن عمار ، يحيى بن الحجاج المعافى بن عمران له كتاب رواه محمد بن عبدالله بن عمار ، يحيى بن الحجاج المعافى بن عمران له كتاب رواه عمد بن العلوي أبو محمد النيسابوري المتكلم له كتاب رواه محمد بن سليان ، يحيى العلوي أبو محمد النيسابوري المتكلم له كتاب رواه عمد بن سليان ، يحيى العلوي أبو محمد النيسابوري المتكلم

وابن النديم ـ هذا ـ هو أبو الفتح أو أبو الفرج محمد بن اسحاق النديم المنوفى لعشر بقين من شعبان سنة ٣٨٥ هـ ، وقد ترجم للبلوي المذكور في (فهرسته) بعين ماذكره الشيخ عن ابن النديم ، (ص ٢٨٧) طبع القاهرة مطبعة الاستقامة ، وكأن الشيخ نقل الترجمة من فهرست ابن النديم بنصها .

<sup>(</sup>۱) جاء ذكر البلوي في الفهرست للشبخ الطوسي : (ص ۱۲۹، برقم در الله على الله بن محمد البلوي ، وبلي قبيلة من أهل مصر ، وكانواعظاً فقيها له كتب، منها كتاب الأبواب ، وكتاب المعرفة ، وكتاب الدين وفرائضه ذكره ابن الندم.

<sup>(</sup>٢) الذي جاء في ( فهرست ابن النديم ) المطبوع الطبعـة الأولى ص ٣٠٨ والثانية ( ص ٣٠٢ ) : « علي بن ابراهيم بن معلى ، بالميم في أوله بدل الياء التحتانية المثناة » فراجع .

<sup>(</sup>٣) راجع: المصدر المذكور ( ص ٣٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) راجع: المصدر نفسه (ص ٣٢٢).

له كتب، لقيت جماعة ممن لقوه وقرأوا عليه ، يحيى بن القاسم أبو بصير ، له كتاب رواه علي بن حميزة والحسين بن أبي العلا ، وله مناسك الحج ، أبو بكر بن شيبة له كتاب الصلاة وكتاب الفرائض ، رواهما ابن حصين ثم قال : أبو بكر بن شيبة له كتاب ، وذكر الطريق اليه عن احمد بن ميثم والظاهر : الاتحاد وتعدد الطريق ، أبو الحسين بن معمر الكوفي له كتاب (١) وأبو خالد بن عمرو بن خالد الواسطي له كتاب ذكرهما ابن النسديم (٢) أبو منصور أبو عبد الله الحسني له كتب ذكره محمد بن اسحاق النديم (٣) أبو منصور الصرام قرأ الشيخ المصنف كتابه على أبي حازم النيسابوري ، أبو هارون المكفوف له كتب رواه عنه عبيس بن هشام ، المسعودي له كتاب رواه موسى بن حسان (٢٨) .

## ١٢ - فائدة:

كثيراً ما يطعن في سند الرواية لاشتماله على رجال الفطحية وهم في السلسلة الذين رابعهم عمار الساباطي ، فانهم كانوا ( فطحية ) يقولون بامامة عبد الله بن جعفر الأفطح ، نص على ذلك علماء الرجال .

وفي حديث هشام بن سالم : « إن الفطحية رجعوا عن مقالتهم إلا طائفة منهم عمار وأصحابه » (٤).

وقد ذكر الشيخ في (الاستبصار): « أن عماراً هذا ضعيف فاسد

<sup>(</sup>١) راجع: المصدر نفسه ( ص ٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) راجع: المصدر نفسه ( ص ٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) راجع : المصدر نفسه ( ص ٢٨٧ ) .

المذهب لايعمل على مايختص بروايته » (١).

والجواب عن ذلك: إن هؤلاء ، وان كانوا فطحية فاسدي العقيدة إلا أنهم ثقات في النقل معتمد عليهم في الرواية :

وقد نص علماء الرجال على توثيقهم وأنهم من أجلة العلماء والفقهاء، كما نصوا على فساد مذهبهم ، فالرواية \_ على هذا \_ من جهتهم موثقة ، والموثق \_ عندنا \_ حجة .

أما عمار ، فهجمع على توثيقه و فضله و فقاهته و قبول روايته . قال الشيخ في (الفهرست): «عمار بن موسى الساباطي له كتاب كبير جيد معتمد » (٣) وقال في ( التهذيب ) : « إنه ثقة في النقل لايطعن عليه فيه » (٣) وقال المحقق في ( المعتبر ) : « إن الأصحاب عملوا بروايته » (٤). وحكى عن الشيخ : أنه قال في مواضع من كتبه - : إن الامامية على العمل بما يرويه السكوني وعمار ومن ماثلها من الثقات (٥). ومن هذا يعلم أن ماذكره الشيخ في ( الاستبصار ) : من أنعماراً هذا ضعيف فاسد المذهب لايعمل على مايخص بروايته ، محمول على المنع من ضعيف فاسد المذهب لايعمل على مايخص بروايته ، محمول على المنع من

<sup>(</sup>١) راجع: الاستبصار ـ بابالسهو في صلاة المغرب ـ ( ج ١ ص ٣٧٢) طبع النجف الأشرف سنة ١٣٧٥ ه .

<sup>(</sup>٢) راجع : ص١٤٣ برقم ٧٢٥ طبع النجف الأشرف سنة ١٣٨٠ .

<sup>(</sup>٣) راجع:التهذيب للشيخ الطوسي (ج٧ص١٠١) طبع النجف الأشرف كتاب البيع ـ باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك ، وما يجوز منه وما لا يجوز (٤) راجع: المعتبر (ص ١٤) مسألة نزح ماء البئر بالنراوح، طبع إبران سنة ١٣١٨ه.

<sup>(</sup>٥) حكى ذلك المحقق الحلي في ( المسائل العزية ) ـ كما قبل ـ .

العمل بروايته مع وجود المعارض لامطلقاً ، كما يستفاد من كلامه فى (العدة) (١). وقال أبو عمرو الكشي : هم قال محمد بن مسعود العياشي : عبدالله ابن بكير وجماعته من الفطحية هم فقهاء أصحابنا » .

وعدّد منهم: عمار بن موسى الساباطي وبني الحسن بن علي بن فضال علياً وأخويه: أحمد بن الحسن ومحمد بن الحسن (٢).

وذكر المفيد ـ رحمه الله ـ في (رسالته الهلالية): « إنه من أصحاب الأصول المعروفة ومن جملة الفقهاء والرؤساء الأعلام المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام، الذين لامطعن عليهم ولا طريق الى ذم واحد منهم » (٣).

والظاهر منه ومما حكيناه عن المفيد: استقامته في المذهب ، أورجوعه الى الحق كغيره من الفطحية .

ويشهـــد لذلك : مارواه الكشي فى (كتاب الرجال) باسناده عن مروك عن أبي الحسن الأول ـ عليه السلام ـ قال : « إني استوهبت عمار

(۱) راجع: العدة في الأصول للشيخ الطوسي ، بحث العدالة (ص ٥٦) طبع عبي سنة ١٣١٢ ه.

(٢) راجع : رجال الكشي في ترجمة عبد الله بن بكير بن أعين ص ٢٩٤ ، برقم ( ١٨٩ ) طبع النجف الأشرف .

(٣) راجع: الفصل السابع من الرسالة الهلالية ، ( المخطوطة ) وقد نقلنا نص الجملة المدذكورة عن الرسالة في تعليقتنا في ( ج ٣ ص ١٦٣ ) من هدا الكتاب فراجعها ، (٤) راجع: رجال النجاشي: ص ٢٢٣ طبع إبران.

الساباطي من ربي فوهبه لي » <sup>(۱)</sup>. ۱۳ ـ فائدة :

الوكلاء الأربعة الممدوحون المتفق على عدالتهم وأمانتهم وجلالتهم، وأولهم – أهو عمرو عثمان بن سعيد العمري، نص عليه الإمامان الهامان: أبو الحسن علي بن محمد، وأبو محمد الحسن بن علي ـ عليها السلام ـ . توكل عن القائم ـ عليهالسلام ـ بعد أن كان وكيلا لأبيه وجده لثمان خلون من ربيع الأول سنة ٢٣٢ه (٢).

(۱) راجع: رجال الكشي (ص ٣٤٧ و ص ٤٢٥) طبع النجف الأشرف.
(۲) يريد بهذا التاريخ: أول توكله عن الامامين الهادي والعسكري عليه السلام لاتاريخ توكله عن القائم عجل الله فرجه لأن ولادة الامام القائم عليه السلام في نصف شعبان من سنة ٢٥٦ هالمطابق لكلمة (نور) بحساب (أبجد المشهور). والملاحظ: إن للامام القائم عجل الله فرجه غيبتين: صغرى، وكبرى وتبدأ الغيبة الصغرى بعد وفاة الامام العسكري عليه السلام أي بعد سنة وتبدأ الغيبة الصغرى بعد وفاة الامام العسكري عليه السلام أي بعد سنة الأربعة وهو (السمري) سنة ٣٢٨ أو ( ٣٢٩) فتكون مدة الغيبة الصغرى زهاء (٣٢٩).

وكان الأمام القائم (ع) ـ طيلة غيبته الصغرى ـ عدة و كلاء ونواب يتصلون به في الخفاء ، ليكونوا أداة وصل بينه وبين شيعته في أخذ المسائل وحل المشاكل ولكن أعظمهم شأناً وأوصلهم بواقع الامامة هم الأربعة المعروفون نذكرهم على الترتيب : أولهم : أبو عمرو عـ ثمان بن سعيد العمري ـ نسبة الى عمرو بن عامر ابن ربيعة ـ السمان ـ لأنه كان يتجر بالسمن ، وهو المشار اليه في الاصل . ولعله إنما خصه ـ وحده ـ بالذكر لعظم مقامه عند الأثمة الثلائة : الهادي ، والعسكري ، وصاحب الأمر (عليهم السلام) الأمر السذي رفعه لأن يكون وكيلا عنهم ح

و بواباً لهم في الذؤون الدينية .

توفي في بغداد بعدوفاة الامام العسكري (ع) بسنوات، ولعلها: سنة ٢٦٤ أو ٢٦٥ ه ودفن في بغداد، وقبره ـ الى اليوم ـ مزار معروف مشهوز.

وثانيهم: ابنــه أبو جهفر محمد بن عـثمان العمري، وكان يتولى السفـارة والوكالة عن الامامين: العسكري والحجـة القائم ـ عليهما السلام ـ في أيام والده، وإستمرت وكالته زهاء (٥٠ سنة).

توفي في بغداد سنة ٣٠٤ أو ٣٠٥ في آخر جمادى الأولى أو الآخرة ، ودفن فيها ، ولا يزال قبره الشريف منارآ للوافدين والزوار

وثالثهم: أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي . تولى السفارة بنص من أبي جعفر محمد بن عثمان بأمر الامام القائم عليه السلام و ذلك بعد و فاة (أبى جعفر هــــذا) .

توفي \_ رحمـــه الله \_ في بغداد في شعبان سنـــة ٣٢٦ أو ٣٢٠ . ودفن فيها ـ وقبره اليوم ـ مزار معروف ومشهد مقصود .

ورابعهم ـ وهو آخر السفراء الأربعة ـ : أبو الحسن علي بن محمد السمري تولى السفارة بعد الحسين بنروح بنص منه وبأمر من الامام الحجة ـ عليه السلام ـ وختمت به السفارة في الغيبة الصغرى ، بحكم كتاب الحجة ـ عليه السلام ـ له قبيل و فاته . و نص الكتاب :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، ياعلي بن محمد السمري ، أعظم الله أجر اخوانك فيك ، فإنك ميت مابينك و ببن ستة أيام ، فاجمع أمرك ، ولا توص الى أحد يقوم مقامك بعد و فاتك ، فقد و قعت الغيبة التامة ، فلا ظهور الا بعد اذن الله تعالى ذكره و ذلك بعد طول الأمد و قسوة القلب ، وامتلاء الأرض جوراً ... » الخ توفي ـ رحمه الله ـ في نصف شعبان سنة ٣٢٨ أو ٣٢٩ . و دفن في بغداد=

## ١٤ \_ فائدة :

في الكافي: « محمد عن أحمد ، عن شاذان بن الخليل النيسابوري ، عن حماد ، عن الحسين » (١).

= وقيره لايزال منارآ مشهوراً ـ على مر العصور والأجيال :

وقد ذكرت \_ في كتب الفريقين \_ نصوص وعلامات لظهوره ، واشارات وتلميحات لكمية ونوعية أنصاره ، وكيفية ظهوره ، وأخذه بثار أجداده الأثمة المظلومين \_ عليهم السلام \_ وإعادة دين جده النبي \_ صلى الله عليه وآله \_ حياً بعد الاندراس ، وغضاً به \_ د الانطاس جعلنا الله من المنتظرين للفرج ، ومن انصاره وأعوانه .

وقد كتبت في غيبته كتب كثيرة مخطوطة ومطبوعة .

ولزيادة الاطلاع على ذلك راجع: الكتب المختصة بالغيبة وعلاماتها وتفاصيلها كغيبة الشيخ الطوسي، والغيبة النعانية ومنتخب الأثر، والجزء الثاني عشر من البحار وغيرها كثير.

(۱) راجع: كتاب الطهارة – باب مسح الرأس والقدمين ـ الحديث الثالث ( ج ٣ – ص ٣٠) طبع طهران سنة ١٣٧٧ ه.

وقد أورد الكليني ـ رحمه الله ـ في الكافي روايات كثيرة في طريق أسنادها حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار .

وحماد بن عيسى ـ هذا ـ ذكره الشيخ في الرجال ص ١٧٤ ، برقم (١٥٢) وقذ مات غريقابوادي قناةوهو واد يسيل منالشجرة الى المدينة وهو غريق الجحفة سنة ٢٠٩ وقبل صنة ٢٠٨ وهو في طريقه الى حجته الخمسين . الظاهر أن الحسين ـ هذا ـ هو الحسين بن مختار القلانسي ، وأن حماداً هو حماد بن عيسى الجهني لما في ( النجاشي ) في ترجمة الحسين بن مختار: « له كتاب يروى عنه حماد بن عيسى وغـيره » (١) ولم يذكر رواية حماد عن الحسين إلا هاهنا وهو دايل على تغيينهما معاً . والحسين ـ هـذا ـ واقفي ـ كما ذكره الشيخ (٢) ثقة ـ على ماصرح به المفيد في إرشاده ـ (٣) ونقله العلامة عن ابن عقدة عن على بن الحسن (٤) فرواينه موثقة ، فاحفظ ونقله العلامة عن ابن عقدة عن على بن الحسن (٤) فرواينه موثقة ، فاحفظ ونقله العلامة عن ابن عقدة عن على بن الحسن (٤) فرواينه موثقة ، فاحفظ ونقله العلامة عن ابن عقدة عن على بن الحسن (٤)

روى الشيخ في (التهذيب) حديثاً سنده الحسين بن سعيد عن معاوية ابن عمار (٥) والمعهود رواية الحسين بن سعيد عن أصحاب أبي عبد الله

<sup>(</sup>١) راجع: رجال النجاشي ( ص ٤٣ ) طبع ايران.

<sup>(</sup>۲) راجع: رجال الشيخ – باب أصحاب الكاظم - عليه السلام - (ص ٣٤٦، برقم (٣))، وقد ذكره أيضاً في باب أصحاب الصادق - عليه السلام - (ص ١٦٩، برقم ٦٨) طبع النجف الاشرف، ولم يذكر فيه أنه واقفي ، كما أنه ذكره في الفهرست (ص ٨٠، برقم (٢٠٦) طبع النجف الأشرف، ولم يذكر فيه أنه واقفى .

<sup>(</sup>٣) راجع: الإرشاد \_ باب النص على إمامة الرضا \_ عليه السلام \_ من أبيه الإمام موسى بنجه فر \_ عليه السلام \_ وقدجعله الشيخ المفيد \_ رحمه الله \_ منخاصة أصحاب الرضا \_ عليه السلام \_ وثقاتهم وأهل العلم والورع والفقه .

<sup>(</sup>٤) يعني : ونقل التوثيق العلامة ، راجع (الخلاصة) ص ٢١٥ ، برقم (١) فانه نقل التوثيق فيها عن ابن عقدة وصرح بانه واقفي .

وعلى بن الحسن الذي ذكره العلامة: هو علي بن الحسن بن فضال .

<sup>(</sup>٥) راجع : التهذيب ( ج ١ ص ٨٧ ) طبع النجف الأشرف سنة ١٣٧٨ه باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه .

عليه السلام بواسطة أو وسائط ، ولعل الرواية من باب اتصال الطبقة لا اتحادها فان الحسين بن سعيد من أصحاب الرضا والجواد والهادي عليهم السلام ومعاوية بن عمار من أصحاب الصادق والكاظم عليها السلام فلا يمتنع اللقاء ، فاحفظ .

### ١٦ \_ فائدة:

عمد بن الفضيل الذي بروي عنه الحسين بن سعيد ، ويروي هو عن أبي الصباح الكناني : هو الصيرفي الضعيف ، لا الضبي الثقة ، لأنه من أصحاب الصادق \_ عليه السلام \_ كالكناني ، فيبعد أن يروي عنه مثله ولأن الحسين بن سعيد لايروي عن أصحاب الصادق \_ عليه السلام \_ بلا واسطة \_ غالباً \_ ولأنهم قالوا : له أصل رواه عنه محمد بن اسماعيل بن بزيع والحسن بن علي بن فضال عن محمد بن الفضيل عنه ، ورواه صفوان بن يحيى عنه . فاذاً هو في طبقة صفوان بن يحيى ، وهو من اصحاب الرضا \_ عليه السلام \_ ولأن المحقق في بحث العدد من ( نكت النهاية ) الرضا \_ عليه بن الفضيل الذي يروي عن أبي الصباح (١) وليس الضعيف ضعف محمد بن الفضيل الذي يروي عن أبي الصباح (١) وليس الضعيف ألا هذا ، فتأمل .

<sup>(</sup>١) راجع: باب العدد من كتاب الطلاق في المرأة المطلقة اذا كانت حامـلاً ينفق عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها .

ونكت النهاية طبع بإيران ضمن جوامع الفقه المطبوع بايران سنة ١٢٧٦ هو النهاية هي للشيخ الطوسي ـ رحمه الله ـ فان الشيخ عول على ماروي عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني ، فقال المحقق الحلي : والرواية التي يستند اليها الشيخ رواية محمد بن الفضيل ، وهو ضعيف كما ضعفه الشيخ الطوسي في باب أصحاب الكاظم ـ عليه السلام ـ من رجاله (ص ٣٦٠) برقم (٢٥).

وما يظهر من ( النجاشي ) : « أن أبا الصباح من أصحاب الجواد ـ عليه السلام ـ » لعله سهو <sup>(۱)</sup> كما يستفاد من ( الفهرست ) فلاحظ <sup>(۲)</sup>. عليه السلام ـ » لعله سهو <sup>(۱)</sup> كما يستفاد من ( الفهرست ) فلاحظ <sup>(۲)</sup>.

الفضيل بن يسار النهدي، والقاسم والعلا ـ ابناه ـ ومحمد بن القاسم ثقات ـ جميعاً ـ فاخفظ (٣).

(۱) الذي ذكره النجاشي في (رجاله: ص ۱٦) طبع طهران قوله (رأى أبا جعفر أبا جعفر وروى عن أبي إبراهيم ـ عليها السلام ـ » فقـــد أطلق كلمة (أبا جعفر عليه السلام ) وبقرينة سياق عبارته يكون المراد به أبا جعفر الباقر ـ عليه السلام ولا أقل من الإطلاق الذي لم يعلم انصرافه الى الجواد ـ عليه السلام .

وعليه فلايظهر من النجاشي أن أباالصباح من اصحاب الجواد ـ عليه السلام ـ ومن البعيد جداً أن يخفى ذلك على النجاشي المتبحر ، لأن رؤيته للجواد ـ عليه السلام غير معقولة لأنه ـ عليه السلام ـ ولد سنة ١٩٥ هـ ، ومات أبو الصباح سنة ١٧٠ ه وهو ابن نيف وسبهين سنة ، فيكون موته قبل ولادة الجواد ـ عليه السلام ـ بخمس وعشرين سنة . أراد بابي جعفر هو الباقر ـ عليه السلام ـ لا الجواد ـ عليه السلام ـ وكل من ترجم لأبي الصباح ـ كالشيخ في رجاله وغيره ـ جعله من اصحاب أبي جعفر الباقر والصادق ـ عليها السلام ـ ولم يذكر أنه رأى أبا جعفر الجواد ـ عليه السلام ـ ولم يذكر أنه رأى أبا جعفر الجواد ـ عليه السلام ـ ولم يدرك عصر الهاقر والصادق ـ عليها السلام ـ ولم يدرك عصر الجواد ـ كا ذكرنا ـ .

(٢) فان الشيخ ـ رحمه الله ـ في الفهرست (ص ٢١٦) في باب الكنى ذكر أبا صباح الكنانى ، وقال : (( إنه كناب رواه الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن فضبل عنه ، ورواه صفوان بن يحيى عنه » فاذاً هو في طبقة صفوان بن يحيى وهو من أصحاب الرضا ـ عليه السلام ـ .

<sup>(</sup>٣) أما الفضيل بن يسار ، فقد ذكره الشيخ في رجاله ـ باب أصحاب =

= الباقر ـ عليــه السلام (ص ١٣٢ ، برقم (١) فقال: « فضيل بن يسار بصري ثقة » . وذكره ـ ايضا ـ في باب أصحاب الصادق ـ عليه السلام ـ ص ٢٧١ ، برقم (١٥) فقال: « الفضيل بن يسار النهدى مولى ، وأصله كوفى نزل البصرة ، مات في حياة أبي عبد الله ـ عليه السلام » .

وذكره النجاشي في رجاله ( ص ٢٣٨ ) فقال : « الفضيل بن يسار النهدي أبو القاسم ، عربي بصري صميم ثقة روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله \_ عليهاالسلام \_ ومات في أيامه » .

وذكره الكشي في رجاله (ص١٨٥) وأورد روايات عديدة في مدحه تدل على وثاقته : (منها) قول الصادق \_ عليه السلام \_ إذارأى الفضيل بن يسار \_ : « بشر المخبتين ، من أحب أن ينظر رجلا من أهل الجنة ، فلينظر الى هذا » (ومنها) قوله \_ عليه السلام \_ : « إن الأرض لتسكن الى الفضيل بن يسار » و (منها) قوله \_ عليه السلام \_ : « إن فضيلا من اصحاب أي وإني لأحب الرجل أن يحب أصحاب أبيه » (ومنها) قوله \_ عليه السلام \_ : « رحم الله الفضيل بن يسار ، وهو منا أهل البيت » (ومنها) قول أبي جعفر الباقر \_ عليه السلام \_ إذا دخل عليه الفضيل بن يسار ، وهو منا أهل يسار - : « بخ بخ بشر الخبتين ، مرحباً عن تأنس به الأرض » .

وعده الكشي ( ص ٢٠٦ من رجاله ) ممن أجمعت العصابة على تصديقهم من أصحاب أبي جعفر ، وأصحاب أبي عبدالله ـ عليهاالسلام ـ وانقادوا لهم بالفقه وقد ترجم له المولى الأردبيلي في جامع الرواة ( ج ٢ ص ١١ ) وذكر انه وقع في طريق روايات عديدة في الكتب الأربعة : من لا يحضره الفقيه ، والكافي ، والتهذيب ، والاستبصار ، وأنه روى عنه جماعة .

وأما القاسم بن فضيل بن يسار، فقد عده الشيخالطوسي في : رجاله ص٢٧٤ برقم (١٧) من أصحاب الصادق ـ عليـه السلام ـ واقتصر على قوله : ﴿ القاسم =

= ابن الفضيل بن يسار البصري » :

وذكره النجاشي في رجاله (ص٠٤٠) بقوله : « القاسم بنالفضيل بن يسار النهدي البصري أبو محمد ، ثقة روى عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ » .

وذكر المولى الأردبيليا في ( جامعالرواة ج ٢ ـ ص ١٩ ) أنه وقع في طريق روايات للشيخ الطوسي في كتابيه : التهذيب والاستبصار .

وأما العلابن فضيل بن يسار ، فقد عده الشيخ الطوسي في رجاله ص ٧٤٥ برقم (٣٥٤) من أصحاب الصادق ـ عليه السلام ـ مقتصراً على قوله: • العلا ابن الفضيل بن اليسارالمدي مولى ، وابنه القاسم بن العلا » كما ذكره في ( الفهرست ص ١٣٩ ) برقم ( ٥٠١ ) مقتصراً على قوله : « العلاء بن الفضيل له كتاب » ثم ذكر طريقه الى روايته .

وذكره النجاشي في ( رجاله: ص ١٢٩ ) بقوله : « العلا بن الفضيل بن يسار أبو القاسم النهدي مولى بصري ثقة ، له كتاب برويه جماعة » .

وذكر المولى الاردبيلي فيجامع الرواة (ج ١ص ٥٤٣): أنه وقع في طريق رواية للشيخ الطوسي في (التهذيب) ورواية للصدوق ابن بابويه في (من لا يحضره الفقد ــه).

وأما محمد بن القداسم بن الفضيل بن يسار ، فقد ذكره الشيخ الطوسي في : رجاله ص ٣٩١ ، برقم ( ٥٥ ) من غير وصف .وذكرد في الفهرست ( ص ١٨٣ برقم (٧٠١) بقوله : « محمد بن القاسم له كتاب » .

وذكره النجاشي: ص ٢٨٠ بقوله: « محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي . ثقة هو وأبوه وعمه العلا وجده الفضيل ، روى عن الرضا ـ عليه السلام ـ له كتاب » .

وذكره المولى الأردبيلي في جامع الرواة ( ج ٢ : ص ١٧٧ ) وقال: ( إنه = \_\_ ، ١٣٠ \_

#### ١٨ \_ فائدة:

قال الفاضل (مصطفى) في (رجاله) ـ في ترجمة أبي الصباح الكناني ـ: أنه « يحتمل أن يكون محمد بن الفضيل الذي يروي عن أبي الصباح: محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة لأن الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه

= وقع في طريق روايات كثيرة رواها الشيخ الطوسي في كتابيه التهذيب والاستبصار ورواها الكليني في الكافى ، والصدوق ابن بابويه فى من لايحضره الفقيه » وذكــر رواية جمع كثير ،

ثم ذكر في آخر الترجمة مانصه: « ومما يناسب ذكره في هذا المقام أن الصدوق \_ رحمه الله \_ روى أخباراً كثيرة في (من لا يحضره الفقيه) معلقاً عن محمد بن الفضيل مطلقاً وعن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني أيضا ، وقد يتوهم أن محمَد ابن الفضيل هذا مجهول ، وليس كذلك لأن اكثر الأخبار التي روى عنه عن أبي الصباح فيه وجـدناها في كتاب آخر مثل ( المهذيب ) و ( الكافي ) رواها بعينها رواة محمد بن القاسم بن الفضيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني على ما أشرنا الى بعضها في هذه الترجمة ، وأيضاً لما تتبعنا وجدنار وايته عن محمد بن القاسم بن الفضيل فيه في موضعين ، وعقد في ( مشيخته ) طريقاً اليه بقوله : ﴿ وَمَا كَانَ فَيُهُ عن محمد بن القاسم بن الفضيل فقد رويته عن فلان وفلان ) الح ، فبعيـد أن يعقد اليه طريقاً لأجلهذين الموضعين \_ فقط \_ فيظهر منجموع هذه القرائن : أن محمد ابن الفضيل ـ الذي روى عنه فيه كثيراً ـ : هو محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة ، والله أعلم ، ومن نظر وتأمل في هاتين الترجمتين حق النظر والتأمل ظهر له أن محمد ابن الفضيل الذي روى عنه الجسين بن سعيد ، ومحمد بن إسهاعيل بن بزيع وغيرهما كثيراً في كتب الأخبار: هو محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة ٥ .

وأراد بالترجمتين: ترجمة محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي ، وترجمة محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي .

وقد سبق ذكر لبني يسار النهدي ـ في هذا الكتاب (ج١ص٣٥٨) فراجع .

روى ـ كثيراً ـ في ( الفقيه ) عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني ثم قال في (مشيخته): وما كان فيه عن محمد بن القاسم بن فضيل البصري صاحب الرضا (عليه السلام) فقد رويته...الخ. ولم يذكر في (المشيخة) طريقه الى محمد بن الفضيل » (١).

وقد سبقه الى ذلك بعض شراح ( التهاديب ) . والظاهر ! انها الشيخ على ، إلا أنه لم يوثق محمد بن القاسم بن الفضيل ، بل قال : لم أعرف في كتب الرجال من أصحاب الرضا (ع) من يوصف بالبصري بل إنما وصف بالأزدي وبالكوفي ، وضعف . ولعل مافي الرواية غير مافي كتب الرجال .

وعلى ماذكره يكون السند مشتملا على الجهالة ، وعلى ماذكره (مصطفى) يكون صحيحاً ،

وفيها نظر ، لما عرفت فيا تقدم (٢): آن الظاهر أن محمد بن الفضيل هذا : هو محمد بن الفضيل بن كثير الصير في الازدي الكوفي أبو جعفر الأزدي الضعيف ، مع أن رواية الصدوق عن محمد بن الفضيل عن الكناني ـ دائماً ـ فكيف يكون المراد منه محمد بن القاسم بن الفضيل من غير تنبيه : على أن محمد بن الفضيل المذكور في الروايات هو محمد بن القاسم ابن الفضيل المذكور في الروايات هو محمد بن القاسم ابن الفضيل المذكور في الروايات هو محمد بن القاسم ابن الفضيل المذكور في الروايات هو محمد بن القاسم ابن الفضيل المذكور في الروايات هو محمد بن القاسم ابن الفضيل المذكور في الروايات هو محمد بن القاسم ابن الفضيل المذكور في الروايات هو محمد بن القاسم ابن الفضيل المذكور في الروايات هو محمد بن القاسم ابن الفضيل المذكور في الروايات الفضيل المذكور في الروايات هو محمد بن القاسم ابن الفضيل المذكور في الروايات الفصيد المدين الفصيد المدين الفصيد المدين الفين المدين المدين الفين المدين المدين الفين المدين ا

فترك تعيين الطريق الى محمد بن الفضيل لايقتضي حمله على ابن القاسم ابن الفضيل ، لأنه قد ترك في (المشيخة) طريقه الى جماعة منهم أبو الصباح الكناني .

<sup>(</sup>۱) راجع: نقد الرجال للسيد مير مصطفى التفريشي ( ص ١٥ ) طبــع إيران سنة ١٣١٨ هـ:

<sup>(</sup>٢) تقدم في الفائدة السادسة عشرة السابقة: ص١٣١

ثم انه نو كان المراد من محمد بن الفضيل : محمد بن القاسم بن الفضيل ، فلا وجه لما ذكره فى (شرح التهذيب) من انه مجهول لأن محمد بن القاسم بن الفضيل : هو ابن فضيل بن يسار النهدي ، وهو بصري ، كما يظهر من النجاشي ، والشيخ في ترجمه أبيه ، وعمه ، وجده فلاحظ (١)

# ١٩ \_ فائدة:

قد تكررت رواية الكليني عن محمد بن يخيى العطار عن العمركي (٢) وهذا يتمتضي أن يكون العمركي قـد أدرك زمان الغيبة حتى تصح رواية محمد بن يحيى عنه (٣) فانه لم يدرك أحداً من الأثمة ـ عليهم السلام ـ.

(١) راجع:تعليقتنا ـ آنفة الذكر ـ ومانقلناه عنالنجاشي والشبخ ـ في ترجمة أبيه وعمه وجده ـ .

(٢) العمركي \_ هذا \_ : هو ابن على بن محمد البوفكي النيشابوري .

ذكره الشيخ الطوسي في (رجاله من أصحاب العسكري عليه السلام: ص ٤٣٢) وقال: «يقال إنهاشترى غلماناً اتراكاً بسمر قند للعسكري ـ عليه السلامـ » وبوفك: قرية من قرى نيشابور.

وترجم له النجاشي في (رجاله ص ٢٣٣) وقال: «شيخ من أصحابنا ثقة ، روى عنه شيوخ أصحابنا منهم عبد الله بن جعفر الحميري ، له كتاب الملاحم » . وذكره المولى الأردبيلي في جامع الرواة (ج ١ ص ٦٤٥) وقال: «وقع في طريق روايات في الكافي ، والتهذيب ، والاستبصار ، ومن لابحضره الفقيه » فر اجعه .

(٣) لأن محمد بن يحيى العطار \_ أبا جعفر الأشعري القمي \_ ذكــره الشيخ الطوسي في رجاله \_ في باب من لم يرو عنهم \_ عليهم السلام \_ ص ٤٩٥ قائلا : «محمد ابن يحيى العطار روى عنه الكليبي \_ رحمه الله \_ قمي كثير الرواية ، كما ذكره =

وقد وجد في بعض الروايات سند هكذا صورته: العدة عن أحمد ابن شاذان بن الحليه النيسابوري عن العمركي عن معمر بن عمر عن أبي جعفر عليه السلام - والمراد: الباقر - عليه السلام - لتصريحهم بأن معمر ابن عمر من أصحاب الباقر والصادق - عليها السلام - .

وذلك يقتضي أن العجركي أدرك عصر ستة من الأثمة ـ عليهم السلام ـ وهذا ثما لم يتهرض له أحد من علماء الرجال . وروايته عن علي بن جعفر (١) لاتقتضى ذلك ، فإنه أدرك عصر الجواد ـ عليه السلام ـ بخلاف معمر ، فلاحظ .

## ٠ ٢ - فائدة :

محمد بن قيس مشترك بين الثقة ، وغيره (٢) لكن صرح علماء الرجال

= النجاشي (ص ٢٧٣) قائلا: محمد بن يحيى أبو جعفر العطار القمي ، شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين كثير الحديث ، له كتب منها كتاب مقتل الحسين ، وكتاب النوادر ، أخبرني عدة من أصحابنا عن ابنه أحمد عن أبيه بكتبه » .

فظهر: أنه لم يدرك أحداً من الأئمة - عليهم السلام - .

وأورد له المولى الأردبيلي فى جامع الرواة (ج٢ ـ ص٢١٣) ترجمة، وقال: له روايات كثــيرة فى الكافي ، والتهذيب ، والاستبصار ومن لايحضره الفقيه ، فراجع ذلك .

- (١) يعني:علي بن جعفر أخاالكاظم ـ عليهالسلام ـ صاحب المسائل المعروفة التي سأل عنها أخاه ـ عليه الشّلام ـ .
- (٢) محمد بن قيس أبو عبد الله البجلي ، ترجم له النجاشي في (رجاله: ص ٢٤٧) فقال: «ثقة عين كوفي روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليها السلام ـ له كتاب القضايا المعروف ، رواه عنه عاصم بن چيد الحناط، ويوسف ابن عقيل ، وعبرُه ابنه ».

بتغيين إرادة البجلي منه برواية يوسف بن عقيل عنه .

وقد ذكر المحقق الشيخ حسن ـ رحمه الله ـ في ( المنتقى ) : « أن محمد بن قيس متى كان راوياً عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ فالظاهر أنه الثقة إن كان الناقل عنه عاصم بن حميد أويوسف بن عقيل أو عبيد ابنه أو كان راوياً عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين ـ عليها السلام ـ وأما الراوي عن أبي عبـد الله ـ عليه السلام ـ فيحتمل أن يكون حديثه من الصحيح أو من الحسن » (١).

وذكره أيضاً الشيخ الطوسي في الفهرست (ص١٥٧) برقم ( ٥٩١) وسمى كتابه: كتاب قضايا أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ رواه عنه عاصم بن حميد، وقال « له أصل أيضاً رواه عنه ابن أبي عمير » وذكره في رجاله أيضاً ـ باب أصحاب الصادق ـ عليه السلام ـ ص ٢٩٨ ، برقم ( ٢٩٧ ) وقال: « كوفي أسند عنه ، صاحب المسائل التي يرويها عنه عاصم بن حميد ، مات سنة ١٥١ ه » .

وقد عده الشيخ المفيد ـ رحمه الله ـ في رسالته في الرد على أصحاب العدد في أيام شهر رمضان ( المخطوطة ) من جملة فقهاء أصحاب أبي جعفر محمد بن علي ، وأبي علما الله جعفر بن محمد بن علي ، وأبي الحسن علي بن محمد ، وأبي محمد الحسن ابن علي ـ عليهم السلام ـ ومن الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتيا و الأحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق الى ذم و احدد منهم ، وهم أصحاب الأصول المدونة و المصنفات المشهورة .

(١) قال الشهيد الثاني في (شرح الدراية: ص ١٢٨) طبع النجف الاشرف ـ فيما اذا اتفقت أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعـــدآ واختلفت أشخاصهم وأن تميزهم بالطبقة أو بقرائن الزمان عند الإطلاق ـ :

«... وكاطلاقهم الرواية عن محمد بن قيس ، فانه مشترك بين أربعة : اثنان ثقتان ، وهما: محمد بن قيس الأسدي أبونصر ، ومحمد بن قيس البجلي أبو عبدالله=

= وكلاهما رويا عن الباقر والصادق ـ عليها السلام ـ وواحد ممدوح ، من غير توثيق ، وهو محمد بن قيس الأسدى مولى بني نصر ، ولم يذكروا عمن روى ، وواحد ضعيف وهو محمد بن قيس أبو أحمد ، روى عن الباقر ـ عليه السلام ـ خاصة وأمر الحجية بما يطلق فيه هـذا الاسم مشكل ، والمشهور بين أصحابنا رد روايته حيث يطلق مطلقاً ، نظراً الى احتمال كونه الضعيف ، ولكن الشيخ أبا جعفر الطوسي كثيراً ما يعمل بالرواية من غير التفات الى ذلك ، وهو سهل على ما علم من حاله ، وقد يوافقه على بعض الروايات بعض الاصحاب برغم الشهرة .

والتحقيق في ذلك أن الرواية: (إنكانت) عن الباقر - عليه السلام - فهي مردودة لاشتراكه حيننذ بين الثلاثة الذين أحدهم الضعيف واحتمال كونه الرابع حيث لم يذكروا طبقته ، (وإنكانت) الرواية عن الصادق - عليه السلام - فالضعف منتف عنها ، لأن الضعيف لم يرو عن الصادق - عليه السلام - كما عرفت - ولكنها محتملة لأن تكون من الصحيح إنكان هو أحدالنقتين ، وهو الظاهر ، لأنها وجهاز من وجوه الرواة ، ولكل منها أصل في الحديث، خلاف الممدوح خاصة ، ويحتمل - على بعد - أن يكون هو الممدوح فتكون الرواية من الحسن فتبنى على قبول الحسن في ذلك المقام وعدمه ، فنذبه اذلك فانه مما غفل عنه الجميع ، وردوا بسبب الغفلة عنه روايات وجعلوها ضعيفة ، والأمر فيها ليس كذلك » .

ولكن العلامة الشيخ محمد حسن البار فروشي الماز ندر اني المتوفى سنة ١٣٤٥هـ بعد أن ذكر ملخص ماذكره الشهيد الثاني \_ قال في كتابه نتيجة المتنال في الرجال (ص٥٦) معتمر ضاً عليه بقوله: « ... وهو غير واضح بل الذي ينبغي تحقيقه أنه إن روى عن الباقر \_ عليه السلام \_ فالظاهر أنه الثقة إنكان الراوي عنه عاصم بن حميد أويوسف ابن عقيل أو عبيد ابنه لأن النجاشي ذكر أن هؤلاء يروون عنه كتاباً ، بل لايبعد كونه الثقـة إذا روى عن الباقر عن علي \_ عليها السلام \_ لأن كلا من البجلي =

#### ٢١ \_ فائدة:

حكى الكشى عن بعض مشايخه : « أن محمد بن خالد لم يلق أبابصير وأما الواسطة بينهما القاسم بن حمزة » (١)

فان ظاهره توسط القاسم بين محمد بن خالـــد وأبي بصير في جميع مايرويه عنه، والقاسم بن حمزة مجهول، بل هو مهمل في كتب الرجال (٢) ــ فائدة :

من الاشكال المشهور: أن الشيخ ـ رحمه الله ـ في ( كتاب الرجال ) قد يذكر الرجل في ـ باب من لم يرو عنهم ـ عليهم السلام ـ وفي غـيره من الابواب . وقد قال في أول الكتاب : « إني قد أجبت الى ماتكرر من سؤال الشيخ الفاضل من جمـع كتاب يشتمل على أسماء الرجال الذين رووا عن النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ وعن الأئمة ـ عليهم السلام ـ من بعده الى زمان القائم ـ عليه السلام » .

ثم انه ذكر بعد ذلك \_ : من تأخر زمانه عن الأثمة \_ عليهم السلام \_

= والأسدي صنف كتاب القضاء لأمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ كاذكره النجاشي ومع انتفاء هذه القرائن فاذا روى عن الباقر ـ عليه السلام ـ فهو مردود لما ذكره وأما المروي عن الصادق ـ عليه السلام ـ فيحتمل كونه من الصحيح ومن الحسن دون الضعيف ـ لما عرفت ـ » .

فكأن المحدث البار فروشي اتبع ماذكره الشيخ حسن بن الشهيد الثاني ـ رحمه الله ـ فكأن المحدث البار فروشي اتبع ماذكره الشيخ حسن بن الشهيد الثاني ـ رحمه الله ـ في المنتقى . وج٢ص ٨٨ ، وص ١٧٣ ) طبع إبران سنة ١٣٨٣هـ (١) راجع : رجال الكشي ص (٤٥٧) طبع النجف الاشرف .

(٢) المصطلح عليه \_ عندارباب المعاجم الرجائية \_ : أن المجهول من لم يذكر في كتب الرجال \_أصلا\_ في كتب الرجال \_أصلا\_ وأهمل ذكره فيها .

من رواة الحديث أو من عاصرهم ولم يرو عنهم

ولا يمكن أن يكون المراد ممن يذكرهم في الأبواب ماهو أعم من أصحاب الرواية واللقاء والمعاصرة من دون رواية ، لتصريحه بالرواية في القسم الأول ، وبذكر من عاصرهم ولم يروعنهم في الثاني ، الا أن يراد بالرواية : مايعم الرواية بالمشافهة والكتابة ، وبعدم الرواية : عدم الرواية بخصوص المشافهة ، وهو بعيد جداً ، فان المقابلة قاضية بارادة المعنى الواحد في النفي والاثبات مع عدم ظهور اطراد هذا الوجه في مواضع الاشكال .

وقد يحتمل أن يكون المراد في القسم الثاني: من عاصرهم ولم يرو عنهم ، أو روى عنهم وبقي بعدهم ، بأن يكون المراد بمن تأخر زمانه أعم ممن وجد بعدهم أو بقي بعدهم وان روى عنهم ، وهذا في البعد كسابقه ، فان الظاهر من قوله: « من تأخر زمانه عن الأثمة ـ عليهم السلام ـ » عدم إدراكه لزمانهم: إما لعدم وجوده في ذلك الزمان ، أو لصغره وعدم قابليته للرواية عنهم .

وينقدح من هذا وجه آخر أقرب من سابقيه ، وهو أن يكون قد تحمل الرواية عنهم صغيراً ، وأداها بعدهم كبيراً ، فهو من أصحابهم \_ عليهم السلام \_ وممن تأخر زمان روايته عنهم .

و يمكن أن يكون اختلاف كلام الشيخ ـ رحمه الله ـ لاختلاف العلماء في شأن أمثال هؤلاء الذين ذكروا في الموضعين ، أو اختلاف نظر السيخ في ذلك أو تردده فيه .

ويظهر من كلام السيد في ( الوسيط ) : وجهان آخران . ذكر أحدهما ـ في ترجمة بكر بن محمد الازدي ، فانه قال : « وأما في ( لم ) (١) بكر بن محمد الأزدي روى غنه العباس بن معروف ، فهو الما سهو ، أو بناء على أن العباس لم يرو عن بكر إلا مارواه عن غيرهم \_ عليهم السلام \_ » ثم قال \_ « وكثير آماوقع فيه مثل هذا » .

وثانيها \_ في ترجمة ثابت بن شريح حيث ذكر عن ( النجاشي ) : أنه « روى عن أبي عبد الله واكثر عن أبي بصير والحسين بن أبي العدلا قال : « ولاكثاره عن غيرهم \_ عليهم السلام \_ أورده الشيخ في (لم) ... » (٢) والحق : ضعف هذه الوجوه كلها ، وأن عبارة الشيخ \_ رحمه الله \_ قاصرة في هذا الباب عن تأدية المراد .

ولصاحب النقد ـ رحمه الله ـ في ترجمة القاسم بن محمد الجوهري كلام جيد كأنه أصاب المنحر ، فليلحظ ذلك (٣) والله اعلم ٢٣ ـ فائدة :

أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري والد محمد بن أحمد بن يحيى ـ صاحب نوادر الحكمة (٤) مهمل في كتب الرجال ، لكن روى الشيخ ـ رحمه الله ـ في ( التهذيب ) في باب لباس المصلي عن محمد بن احمد عن أبيه (٥)

(١) يقصد بقوله: في ( لم ) ماذكره الشيخ الطوسي ـ رحمه الله في ( رجاله ) ـ في باب من لم يرو عنهم ـ عليهم السلام ـ .

(٢) راجع: الوسيط ( المخطوط ) للسيد الميرزا محمد الاسترابادي في ترجمة
 بكر بن محمد الأزدي ، وترجمة ثابت بن شريح الصائغ الأنباري .

(٣)راجع: نقدالرجال للسيدالمصطفى التغريشي (ص٢٧١-٢٧٢) طبع إيران (٤) راجع في التغريف بنوادر الحكمة وبمؤلقة: هامش (ج ١ ص ٣٤٨) من هذا الكتاب.

(٥) واجع : التهذيب كتاب الصلاة \_ باب ما بجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ( جع من النجف الأشرف والمكان ( جع من النجف الأشرف ( ١٥٥٠ عبر ٨٢ ) طبع النجف الأشرف

ولم يستثنه ابن الوليد <sup>(۱)</sup> فيمن استثنى ، فيدل على عدم ضعفه فتدبر . ۲۶ ــ فائدة :

قال النجاشي: ۵ الحسن بن راشد الطفاوی ضعیف ، له کتاب نوادر حسن کثیر العلم ، روی عنه علی بن السندي ۵ <sup>(۲)</sup>

وقال ابن الغضائري: « الحسن بن راشد الطفاوي البصري أبو محمد روى عن الضعفاء ، ويروون عنه ، وهو فاسد المذهب ، ولا اعرف له شيئاً يصلح فيه إلا رواية كتاب علي بن اسهاعيل بن شعيب بن ميثم وقد رواه غيره » (٣).

ونقل هذه الجملة العلامة الحلي في ( الخلاصة ) ص ٢١٣ عن ابن الغضائري في رجمة الحسن بن راشد الطفاوي ، ولكن سمى أباه أسداً لا راشداً ، ناسباً ذلك الحابن الغضائرى ، ثم قال: (( والظاهر أن هذا الذي ذكرناه وأن الناسخ أسقط الراء من أول اسم أبيه » ثم قال: (( وقال ابن الغضائري : الحسن بن راشد مولى المنصور أبو محمد ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى - عليها السلام - ضعيف في روايته ، وهاهنا ذكر الراء في الأول ، والظاهر أن هذا ليس هو ذاك ، وليس هو الذي ذكرناه في القسم الاول من كتابنا عن الشيخ الطوسي - رحمه الله - فانه قال : الحسن بن راشد يكني أبا علي مولى آل المهلب ، بغدادي من أصحاب الجواد - عليه السلام - ثقة » .

<sup>(</sup>٦) ابن الوليد: هو أبو جعفر محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليـــد شيخ القميين و فقيههم ومتقدمهم و وجههم ، و قد توفي سنة ٣٤٣ ه ، و قـــد ترجم في اكثر المعاجم الرجالية .

<sup>(</sup>٢) راجع : رجال النجاشي ( ص ٢٩ – ٣٠ ) طبع إبران .

<sup>(</sup>٣) راجع: رجال ابن الغضائري ( المخطوط ) .

كما أن المولى القهبائي في مجمع الرجال ( ج ٢ ص ٩٨ ) طبع إيران نقل =

وفيه دلالة واضحة على أن علي بن السندي هو ابن اسماعيل الميثمي الحسن الحال ، فتدبر .

#### ٢٥ \_ فائدة:

الحسين بن محمد ـ وقد يقال: ابن محمد بن عامر الذي يروي عنه الكليبي كثيراً، ويروي هو عن عبدالله بن عامر وعن المعلى بن محمد: هو الحسين بن محمد بن عمران بن أبي بكر الأشعرى القمي، أبو عبدالله الثقة ابن أخى عبد الله بن عامر.

فان النجاشي ذكر في ترجمة الحسين بن محمد بن عمران - هذا - :

أن له كتاب النوادر ، روى عنه محمد بن يعقوب (١) وفي ترجمة عبدالله ابن عامر قال : « له كتاب النوادر ، اخبرنا الحسين بن عبيدالله عن جعفر ابن محمد بن قولويه قال : حدثنا الحسين بن محمد بن عامر عن عمه به (Y) وفي ترجمة المعلى بن محمد قال : « له كتب روى عنه الحسين بن محمد ابن عامر » (Y).

### ٢٦ \_ فائدة:

قال النجاشي ـ في ترجمة محمد بن أحمد بن الجنيد ـ : ( وسمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه : أنه كان يقول بالقياس ، وأخـبرونا جميعاً بالاجازة لهم بجميع كتبه ومصنفاته » (٤).

<sup>=</sup> عين الجملة التي نقلها العلامة وسيدنا \_ قدس سرهما \_ عن رجال ابن الغضائري بعنوان : الحسن بن أسد الطفاوي الهصري أبو محمد ، فراجع .

<sup>(</sup>١) راجع : رجال النجاشي ( ص ٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) راجع: المصدر نفسه ( ص ١٦٢ ).

<sup>(</sup>٣) راجع : المصدر نفسه ( ص ٣٢٨ ) .

<sup>(</sup>٤) راجع: المصدر نفسه ( ص ٣٠٢)، وراجع ترجمة مفصلة لابن الجنيد =

وهذه الصفة إن كانت للمدح لا للتخصيص دلت على توثيق جميع شيوخه ، وإلا فهم منها توثيق المشاهير منهم ، فتدبر .

وقال في أبي المفضل محمد بن عبد الله بن محمد الشيباني: «كان في أول أمره ثبتاً ثم خلط، ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه ـ ثم قال ـ : رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيراً، ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه » . (١)

والعل المراد الاعتماد على رواية الواسطة عنه في حال التثبت .

ويستفاد من كلمات هذا الشيخ غاية التحرز في الرواية والتجنب عن الضعفاء والمتهمين ، ويظهر من ذلك اعتماده على كل من يروي من المشايخ وهذا أصل نافع في التعويل على مشايخ النجاشي .

ولا ينافيه قوله \_ في ترجمة محمد بن أحمد بن الجنيد \_ ه وسمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه انه كان يقول بالقياس ، (٢) لاحتمال أن يكون الوصف للمدح لا للتخصيص .

ويؤيد ماقلناه من مجانبة الضعفاء: قوله في عبد الله بن سنان: « روى هذه الكتب عنه جماعات من أصحابنا لعظمه في الطائفة وثقته وجلالته » (٣) وفي كتاب عبد الله بن علي الحلبي: « وقد روى هذه الكتب خلق كثير » (٤)

<sup>=</sup> \_ هـــذا \_ في ( ج ٣ \_ ص ٢٠٥ \_ ٢٧٤ ) من هــذا الكتاب مــع ما علقناه هناك .

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه - ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) كما عرفت \_ آنفاً \_ عن المصدر نفسه ص ٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ص ١٧١ .

#### ۲۷ - فائدة:

مما يشير الى عدم توانر الكتب وتحرز مشايخنا عن الرواية عن الضعفاء والمتهمين وأهل المذاهب الفاسدة إلا مع الوثوق بهم :

مافي ( الفهرست ) \_ في ترجمة على بن مهزيار ، قال : « إلاكتاب المثالب فان العباس روى نصفه عن على بن مهزيار » .

وفي علي بن ابراهيم بن هاشم: « إلا حديثاً واحداً استثناه من كتاب الشرايع في تحريم لحم البعير » .

وفي العلا بن رزين : « له كتاب وهو أربع نسخ روى كل نسخة منه بطريق غير طريق الأخرى » .

وفي عيسى بن مهران المستعطف ـ: « أخبرنا بكتبه أحمد بن عبدون » ـ ثم قال ـ: « وله كتاب المهدي (ع) ».

وفي محمد بن الحسن الصفار: « إنه روى الصدوق كتبه إلا كتاب البصائر ».

وفى محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري: « إلا ماكان فيها من تخليط » - وذكر تفصيل ذلك - .

وفي محمد بن علي الصيرفي أبي سمينة: « إلا ما كان فيها من تخليط أو غلو أو تدليس أو ينفرد به » .

وفي محمد بن الحسن بن الجمهور: « إلا ما كان من غلر أو تخليط». وفى يونس بن عبد الرحمان: « إلا ماينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد ولم بروه غبره فانه لايعتمد عليه ولا يفتى به».

وفى محمد بن على الشلمغاني: « أخبرنا جماعة بكتاب التكليف إلا حديثاً واحداً في باب الشهادة » .

و في ترجمة سعد بن عبد الله عن محمد بن بابويه في تحرزه عن الرواية

عن غير الثقات : ماينبغي أن يلحظ .

وفي طاهر بن حاتم : • أخبرنا برواياته في حال الاستقامة جماعة عن محمد بن علي بن بابويه » .

وفي محمد بن سنان ومحمد بن أورمة رواية كتبها « إلا ماكان من غلو أو تخليط » .

وفي طلحة بن زيد : « أنه عامي المذهب وكتابه معتمد ، .

وفي علي بن الحسن الطاطري الواقفي الشديد العناد لاصحابنا الامامية: « له كتب رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم ، ولأجل ذلك ذكرناها » الى غير ذلك مما يجده المتتبع (١).

وفي ( النجاشي ) : « أحمـــد بن الحسن بن بكران أبــو الحسين العقرائي التمار (٢) كثير السماع ضعيف في مذهبه، رأيته بالكوفة وهو مجاور

(٢) هكذا في الأصل (أحمد بن الجسن بن بكران) ولكن الذي في نسخ النجاشي المطبوعة بمبيء وبايران وفي النسخ المخطوطة أيضاً (إسحاق بن الحسن بن بكران) كما أن كل من نقل الترجمة عن رجال النجاشي قبل طبعه عنونه باسحاق ابن الحسن وإن ذكر بعض أرباب المعاجم من المتأخرين: أنه وجدنسخة منه بعنوان أحمد بن الحسن ، وقال : إنها مرجوحة ، ولا ريب أنها محرفة . راجع : النجاشي (ص ٥٧) .

والعقراني \_ كما في بعض نسخ النجاشي \_ بالعــين المهملة المفتوحة ثم القاف الساكنة وبعدها الراء ثم الألف والنون ، وفي بعض نسخ المعاجم بالهمزة بدل النون وفي بعضها بالفاء بدل القاف ، وفي بعض نسخ النجاشي بالباء الموحدة بدل النون الممزة ، ولم نعلم وجه النسبة .

<sup>(</sup>١) راجع : ماذكره في فهرست الشيخ الطوسي كلا في ترجمتـــه حسب الحروف الهجائية .

وكان بيروي كتاب الكليني عنه ، وكان في هذا الوقت علوآ ، فلم أسمع له شيئاً ، له كتاب الرد على الغــــلاة وكتاب نفي السهو عن النبي - ص - كتاب عدد الأثمة » .

وقال في أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن عباش الجوهري و ... رأيت هذا الشبخ و كان صديقاً لي ولوالدي ، وسمعت منه شيئاً كثيراً ورأيت شيوخنا يضعفونه فلم أروعنه شيئاً وكان من أهل العلم والأدب القوي وطب الشعر وحسن الخط \_ رحمه الله \_ وسامحه ، مات سنة احدى وأربعائة » (١) .

وقال في ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله أبي المفضل الشيباني: «كان في أول أمره ثبتاً ثم خلط، ورأيت جل اصحابنا يغمزونه ويضعفونه » ثم قال: «رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيراً ، ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه » (٢)

ولعل المراد بالواسطة من روى عنه فى حال التثبت ، ويحتمل أن يكون ذلك منه تقية من المضعفين له ، والأول أقرب ، والله اعلم . وفي جهم بن حكيم : « له كتاب ذكره ابن بطة وخلط اسناده تارة قال : حدثنا أحمد بن محمد البرقي عنه ، وتارة قال : حدثنا أحمد

ابن محمد عن أبيه عنه » (٣).

<sup>(</sup>١) المصدر الآنف نفسه: ص ٦٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (ص ٣٠٩) قال الشيخ أبو علي الحائرى في (منتهـــى المقال) ـ بعد ان ترجم له ـ : « لايخفى أن توقف النجاشي عن الرواية عنه إلا بواسطة ، يشير الى عدم ضعفه عنده ، وإلا فأى مدخل للواسطة ، بل الظاهر أنه مجرد تورع واحتياط عن اتهامه بالرواية عن المتهمين وإيقاعه فيما أوقعوا ذلك ووقوعه فيه كما وقعوا فيه فتدبر » :

<sup>(</sup>٣) راجع: نفس المصدر: ص ١٠١ طبع إيران:

في رجال كتاب النجوم للسيد الجليل علي بن طاووس ـ رحمه الله ـ من علمائنا المنجمين: جماعة من بني نوبخت، منهم الحسن بن موسى النوبختي ومن علماء المنجمين من الشيعة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، وأحمد ابن محمد بن أحمد بن طلحة والشيخ النجاشي قال : « ومن المذكورين بعلم النجوم الجلودي البصري » ، ثم قال: « ومنهم على بن محمد بن العباس ومحمد بن أبي عمير ، ومحمد بن مسعود العياشي ، وموسى بن الحسن بن العباس من بني نوبخت والفضل بن أبي سهـل بن نوبخت ، ومنهم السيد الفاضل على بن أبي الحسن العلوي المعروف بابن الاعلم، ومنهم أبو الحسن النقيب الملقب « ابا قيراط » ومنهم الشيخ الفاضل الشيعي على بن الحسين ابن علي المسعودي مصنف كتاب مروج الـذهب ، ومنهم ابو القاسم بن يافع من أصحابنا الشيعي ، ومنهم ابراهيم الفزارى صاحب القصيدة ، ومنهم الشبخ الفاضل أحمد بن يوسف بن ابراهم المصرى كاتب آل طولون ، ومنهم الشيخ الفاضل محمد بن عبيـــــــ الله بن عمير القمى ، ومنهم الشيخ الفاضل ابو الحسين ابن أبي الخصيب القمي ، ومنهم أبو جعفر السقاء ، ومنهم محمد بن أحمد بن سلم الجهفي مصنف «كناب الفاخر » (١). ٢٩ - فائدة:

أصحاب الجرح والتعديل من القددماء: ابن فضال ، ابن عقده ، ابن نجير ، ابن النديم ، ابن نوح ، محمد بن عبد الله ، ابن أبي حكيمة ، يروي

<sup>(</sup>۱) راجع الباب الخامس فيمن كان عالماً بالنجوم من الشيعة (ص ١٢١) من كتاب (فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم) تأليف رضي الدين أبي القاسم السيد علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس الحشني المتوفى سنة ٦٦٤ه، طبع النجف الاشرف سنة ١٣٦٨ه.

عن ابن نمير ، يروي عنه ابن عقدة في الجرح والتعديل ، ذكر ذلك العلامة في ترجمة حاد بن شعيب الحاني (١)

وفي رجال الوسائل: ابن نمير ، هو عبدالله ابنه محمد وهمامن علماءالعامة (٢).
وفي التقريب : « عبد الله بن نميير ـ بنون مصغراً ـ : الهمدانى أبو هشام الكوفي ثقة صاحب حديث من أهل السنة من كبار التاسعة ، مات سنة تسع وتسعين ، وله أربع وثمانون ، (٢)

وقال: « محمد بن عبد الله بن نمير الهمدانى ـ بسكون الميم ـ الكوفي أبو عبد الرحمان ثقة حافظ فاضل من العاشرة ، مات سنة أربع وثلاثين » (٤) وقال في ( رجال الوسائل ) في ابن النديم: « هو أبو الفرح بمحمد ابن اسحاق أو أحمد بن ابراهم (٥) » .

وفي ( النقد ): ( أحمد بن ابراهيم بن اسماعيل بن داود بن حمدون الكاتب النديم شيخ أهل اللغة ووجههم واستاد أبي العباس ، قرأ عليه ابن الأعرابي ، وكان خصيصاً بأبي محمد الحسن بن علي ـ عليها السلام ـ وأبي الحسن قبله ، له كتب ( جش سد دى كر جخ ») (٢)

<sup>(</sup>١) راجع: الخلاصة: ص ٥٧، برقم (٧) القسم الأول طبع النجف الأشرف

<sup>(</sup>٢) راجع : رجال الوسائل في آخر أجزائه المطبوعة بايران .

<sup>(</sup>٣) راجع: تقریب التهذیب لابن حجر العسقلانی ( ج ۱ ص ٤٥٧ ) طبع مصر سنة ١٣٨٠ ه ، والمراد: أنه توفي سنة ٢٩٩ ه .

<sup>(</sup>٤) راجع: تقريب التهذيب( ج٢ص١٨٠ ) والمراد: أنه توفي سنة ٢٣٤ﻫـ

<sup>(</sup>٥) راجع : رجال الوسائل ـ باب الميم ـ الملحق بآخره .

ثم قال: و محمد بن اسحاق النديم له كتاب ، كذا يظهر من آخر ( الفهرست ) عند ترجمة أبى عبد الله الحسني ، وهو المشهور بابن النديم كا يظهر من آخر الفهرست ايضا عند ترجمة أبى الحسين بن معمر وغيره » (١) كا يظهر من آخر الفهرست ايضا عند ترجمة أبى الحسين بن معمر وغيره » (١) - فائدة :

( الفطحية ) : قال أبو عمرو الكشى : « محمد بن الوليد الحزاز ومعاوية بن حكيم ومصدق بن صدقة ومحمد بن سالم بن عبد الحميد ، هؤلاء كلهم فطحية وهم من أجلة العلماء والفقهاء والعدول ، وبعضهم أدرك الرضا \_ عليه السلام \_ وكلهم كوفيون » (٢)

( جخ ) في محمد بن سالم (٣).

وفي (رجال الكشى): «قال محمد بن مسعود عن عبد الله بن بكير وجاعة من الفطحية هم فقهاء اصحابنا منهم ابن بكير وابن فضال يعني: الحسن بن علي وعمار الساباطي وعلي بن أسباط وبنو الحسن بن علي واخواه ويونس بن يعقوب ومعاوية بن حكيم، وعد عدة من أجلة الفقهاء العلماء » (٤)

<sup>(</sup>۱) راجع: نقد الرجال (ص ۲۹۲) ويقصد بالفهرست: فهرست الشيخ الطوسي. أنظر: (ص ۲۲۰، برقم ۸۷۱) في ترجمة أبى عبد الله الحسني، و (ص ۲۲۰) أيضا برقم (۸۷۰) في ترجمة أبى الحسين بن معمر الكوفي.

<sup>(</sup>٢) راجع: رجال الكشي ( ص ٤٧١ ) طبع النجف الأشرف.

#### ٣١ - فائدة:

العقيقي \_ صاحب الرجال \_: هو أحمد بن علي بن محمد بن جعفر ابن عبد الله بن الحسين بن علي بن أبى طالب \_ عليه السلام \_ (١).

#### ٣٢ \_ فائدة:

فى ترجمة أحمد بن علي الرازى الخضيب الأيادى : مايدل على أن ابن الغضائرى صاحب الرجال : هو أحمد بن الحسين بن عبيدالله ، دون

(۱) العقيقي الرجالي ـ على ماذكره أرباب المعاجم الرجالية ـ هما اثنان : ( الأول ) أبو الحسن علي بن أحمد بن علي بن محمد بن جعفر ، صاحب كتاب الرجال المعروف ، برجال العقيقي ، وهو المراد عند الإطلاق بالعقيقي . وقد اكثر النقل عنه العلامة الحلي ـ رحمه الله ـ في ( الحلاصة ) .

وحكى عنه النجاشي في ترجمة زيّاد بن عيسى ( ص١٢٩ ) بعنوان ( العقيقي العلوي ) .

كما ترجمه الشيخ الطوسي ـ رحمه الله ـ ترجمة مستقلة في ( الفهرست ) ص ١٢٣ ، برقم ( ٤٦٦ ) وذكر كتبه ، وعد منهاكتاب الرجال ، المعروف اليوم وقلد نقل عن رجال العقيقي ـ هذا ـ الشيخ أبو علي الحائري المتوفى سنة ١٢١٦ ه في كتابه ( منتهى المقال ) في الرجال، المطبوع المشهور برجال أبي علي ، وجعل رمزه ( عق ) .

ويروي عن العقيقي ـ هـــذا ـ : ابن أخي طاهر المتوفى سنة ٣٥٨ ه وهو أبو محمد الحسن بن محمد الأكبر بن يحيى النسابة بن الحسن بن جعفر الحجة بن عبيد الله الأعرج بن الحسين الأصغر ابن الإمام السجاد على بن الحسين ـ عليه السلام ـ . حدث الصدوق ابن بابويه في ( إ كمال الدين واتمام النعمة ) في الباب الذي عقده لذكر التوقيعات الواردة عن القائم ـعليه السلام ـ حديثًا صريحا في جلالته =

= وعلو منزلته قال: « أخبرنا أبو محمد الحسين بن محمد بن يحيى العلوى ابن أخي طاهر ببغداد طرف سوق العطش بداره ، قال: قدم أبوالحسن علي بن احمد بن على العقيقي بغداد سنة ٢٩٨ ... » الخ.

والعقيقي ( الثاني ) هو المعروف عند المحدثين وهو والد العقيقي الأول ، وهو أحمد بن على بن محمد ، وكان أحد أثمة علم الرجال والتاريخ في الشيعة .

قال النجاشي ( ص ٦٣ ): ( . . . كان مقياً بمكة وسمع أصحابنا الكوفيين واكثر منهم ، صنف كتباً وقع الينا منها : كتاب المعرفة ، كتاب فضل المؤمن ، كتاب تاريخ الرجال ... » .

وترجم لــه أيضاً الشيخ الطوسي في ( الفهرست ) ص ٤٨ ، برقم ( ٧٣ ) وذكر كتبه وعد منها كتاب تاريخ الرجال .

وذكره أيضاً ابن شهراشوب في ( معالم العلماء : ص ١٣ ) طبيع النجف الأشرف ، وعد من كتبه تاريخ الرجال .

وهو يروي عن أبيــه على عن ابراهيم بن هاشم القمي ، ويروي عنه ولده أبو الحسن على بن أحمد العقيقي .

وكان احمد بن على العقيقي المذكور قد اكثر علماؤنا في كتب الرجال من النقل عنه واعتمدوا على روايته وجرحه وتعديله ، وكان يكنى بابي طالب العلوي والعقيق المنسوب اليه هو عقيق المدينة .

قال الحموي في (معجم البلدان) بمادة (العقيق): «والى عقيق المدينة بنسب محمد بن جعفر بن عبد الله بن الحسين الأصغر ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، المعروف بالعقيقي ، له عقب ، وفي ولده رياسة ، ومن ولده أحمد ابن الحسين بن أحمد بن علي بن محمد العقيقي ، أبو القاسم ، كان من وجوه الأشراف المدمشق ، ومدحه ابو الفرج الو أواء ، ومات بدمشق لأربع خلون من جمادى الأولى =

أبيه ، فلاحظ (١).

وفي ( الخلاصة ) في ترجمة إبراهيم بن عمر اليماني الصنعاني : « قال النجاشي : إنه شيخ من أصحابنا ثقية » \_ الى أن قال \_ ، وقال ابن الغضائري : إنه ضعيف جداً ، والأقوى عندي قبول روايته ، (٢).

قال الشهيد في ( الحاشية ) : « أقول في ترجيح تعديله نظر : إما أولاً \_ فلتعارض الجرح والتعديل ، والاول مرجح » (٣).

ومحمد بن جعفر العقيقي ـ الذي ذكره صاحب المعجم ـ: هو جدأ حمد بن علي ابن محمد بن جعفر العقيقي ، وجــد أحمد بن الحسين بن احمد بن على بن محمد العقيقي أبي القاسم الذي ذكره الحموي ـ كما عرفت ـ .

(١) راجع : تفصيل ترجمة الحسين بن عبيد الله الغضائري وترجمة ابنــه احمد بن الحسين في ( ج ١ ص ٢٢٥ ) و ( ج ٢ ص ٢٩٥ ) من هدذا الكتاب، مع ماعلقناه \_ هناك \_ فان فيها مايغنيك .

(٢) راجع: الخلاصة ( ص ٦ ) برقم ( ١٥ ) طبع النجف الأشرف.

(٣) لم ينقل \_ سيدنا \_ قدس سره \_ في الأصل عن حاشية الشهيد الثاني على ( الخلاصة ) ( المخطوطة ) جميع عبارته التي لهاتعلق بالموضوع واقتصر على بعضها فقد ذكر الشهيد الثاني ـ تعليقاً على قول العلامة في ترجمة ابراهيم بن عمر اليماني الصنعائي ـ ماهذا نصه: « أقول في ترجيح تعديله نظر: ( أما أولا ) فلتعارض الجرح والتعديل، والأول مرجح، معأن الجارح والمعدل لم يذكر مستنداً لننظر فى أمره ( وأما ثانياً ) فلان النجاشي نقل توثيقه وما معه عن أبي العباس وغــــــره ، والمراد بابي العباس ـ هـــذا ـ أحمد بن عقدة ، وهو زيدي المذهب لايعتمد على توثيقه ، أوابن نوح ، ومع الاشتباه لايفيد ، وغيره متهم لايفيد فائدة يعتمد عليها وأما غير هذين من مصنفي الرجال كالشبخ الطوسي وغيره، فلم ينصوا عليه بجرح =

<sup>=</sup> سنة ٣٧٨ ه ، و دفن بالباب الصغير » .

أقول: يظهر منه توثيق ابن الغضائري ، وإلا لم يعارض توثيق النجاشي ، ولعلمه بناء على ارادة الحسين بن عبيمه الله ـ كما ذكره في الاجازة ـ (١).

### ٣٣ \_ فائدة:

رجال الـبرقي ـ وهو أحمد بن محمد بن خالد ـ ويتكرر فيه النقل عن كتاب سعــد ، والظاهر أن سعداً هذا : هو سعد بن سعد الأشعري الثقة ، وهذا يدل على أن البرقي ـ هذا ـ : هو محمد ، لان محمد بن خالد يروى عنه كما يظهر من ترجمة سعد في الرجال .

وذكر النجاشي لسعد بن سعد كتابين : مبوباً وغير مبوب ، وقال : « غير المبوب رواية محمد بن خالد البرقي » (٢).

لكن ذكر (٣) في أصحاب الرضا ـ عليـه السلام ـ محمد بن خالد البرقي . وهذا بدل على أن الكتاب لولده أحمد بن محمد بن خالـد البرقي فلاحظ ذلك ، وقد ذكر (٤): أحمد بن أبي عبد الله البرقي ينقل عن علي

<sup>=</sup> ولا تعديل ، نعم قبول المصنف ـ رحمه الله ـ روايته أعم من تعديله كما يعلم من قاعدته ، ومع ذلك لادليل عليها بوجه » ،

<sup>(</sup>١) يقصد: إجازة العلامة الكبيرة لبني زهرة الحلبيين المذكورة في كتاب الإجازات الملحق بآخر أجزاء البحار للمجاسي الثاني (ص ٢١) فراجعها .

<sup>(</sup>٢)راجع: رجال النجاشي ( ص١٣٥ ) في ترجمة سعد بنسعد بن الأحوص ابنسعد بن مالك الأشغري الهمي الراوي عن الرضا وأبي جعفر الجواد عليها السلام (٣) أي : ذكر البرقي في كتاب رجاله .

<sup>(</sup>٤) أي : ذكر البرقي في كتاب رجاله .

ابن الحكم يعني : منه ، وهو صريح في أن الكتاب له ، لا لأبيه (١).

والحمد لله على الإتمام، والصلاة على نبيسه وآله الكرام الذين يكمل بهم الدين ، ويختم بهم المرام ، واهنة الله على أعدائهم الى يوم القيام تم فى سنسة ١٢١٢ه

<sup>(</sup>۱) راجع في ذلك كله: (رجال البرقي) المطبوع بطهران مطبعة دانشكاه سنة ۱۳۸۳ه، وكل من ترجم لأحمد بن محمد بن خالد البرقي من أرباب المعاجم نسب له كتاب الرجال حتى أن الشيخ في الفهرست (ص ٤٥) ـ بعد أن ترجم له وعدكتبه ـ قال: « وزاد محمد بن جعفر بن بطة على ذلك كتاب طبقات الرجال.. »

# « كلمتنا حول الكتاب »

# إلله التقرال المستمرية

وبهذا ـ والحمد لله ـ ينتهي كتاب (رجال السيد بحر العلوم المعروف بالفوائد الرجالية) لمؤلفه سيد الطائفة، وصاحب الكرامات الباهرة آية الله في الأنام سيدنا وجدنا السيد محمد المهدي بحر العلوم الطباطبائي ، تغمده الله برحمته ، وحشرنا ـ يوم القيامــة ـ بزمرته وشفاعة أجداده الأثمـة الطاهرين ـ سلام الله عليهم اجمعين ـ .

ولعمر الحق ، إنه لكتاب كريم وسفر جليـــل ، من أعظم وأدق ماكتب في علم الرجال ، والدراية ، والحديث .

ولقد مضى على هذا الأثر العلمي النفيس زمن \_ غير قصير \_ وهو مخطوط محصور النسخ \_ على كثرتهـ وتفرقها في عامة البلدان الاسلامية حتى شاءت الموفقية الإلهية أن نحظى بشرف تحقيقه وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلته على كثير من النسخ الموجودة في العراق وإبران، ونسختنا هي النسخة المكتوبة على نسخة جدنا الكبير الحجة السيد الحسين حفيد السيد بحر العلوم ونسخته مكتوبة على مسودات نسخة أبيه السيد بحر العلوم \_ قدس سره \_ .

والجدير بالذكر: أنه قد اتضح لدينا من مراجعة الكتاب وتحقيقه ومقابلته على النسخ الكثيرة المخطوطة: أن الكتاب بقي على مسوداته السريعة ولم يحظ من سيدنا المؤلف ـ قدس سره ـ النظرة الثانية ليخرج الى المبيضة الأمر الذي يفسر لنا : الاقتضاب ـ أحياناً ـ فيما يحتاج الى توفية وإشباع وإهمال بعض ما يحتاج الى الذكر .

ومع ذلك كله ، فالكتاب \_ على اختصاره \_ جمع فأوعى : المهم من الأسر والبيوت الرجالية ، وركز على أعلام الرجال من عامة الطبقات والذين بكثر جهدل التاريخ حول توثيقهم وتعديلهم ، وأخيراً : عرض فوائد دقيقة في علم الرجال والدراية والحديث ، فكانت مسك الحتام لهذا السفر الجليل .

ولقد أشير في المقدمة ـ من الجزء الأول ـ أن للكتاب ملحقاً في الاجازات التي أخذها السيد ( بحر العلوم ) من شيوخه وأساتذته ، والاجازات التي أعطاها لتلامذته ومستجنزيه .

أرجأنا طبع هذا الملحق الى أجل آخر لاحتياجه الى تراجم بسيطة لأصحاب الاجازات ، إكمالا للفائدة . وسيتم ذلك ـ قريباً ـ ويطبع فى كتاب مستقل ـ بعون الله تعالى ـ باسم « اجازات السيد بحر العلوم » هـذا ، ونستميح القراء والمطالعين المحققين أن يغفروا لذا ما اخطأنا أونسينا فمن ألف فقد استهدف ـ كما قبل ـ وأن يثمنوا لنا جهودنا في تحقيق هذا الكتاب ـ بتنبيهنا على مواضع وجهات النظر فيه ، ليتسنى لنا تصحيح الخطأ واثبات المنسى في الطبعة الثانية ـ قريباً ـ إن شاء الله تعالى .

ومن الله تعالى نسأل أن يوفقنا ـ باستمرار ـ لاحياء التراث العلمي الاسلامي ـ على اختلاف المواضيع والبحوث ـ فذلك بعض القيام بالواجب المقدس ، انه سميع مجيب ، والله من وراء القصد .

النجف الأشرف: محمد صادق بحر العلوم ، حسين بحر العلوم

# الفهد الفهد

- ١ محتويات الكتاب ، والتعليقات .
  - ٧ أعلام الكتاب ، والتعليقات .
  - ٣ \_ مصادر الكتاب ، والتعليقات :
- ٤ ـ فهرس إجمالي لأجزاء الكتاب الأربعة .

# محتويات الكتاب

### باب النون

صفحة

( ٥ – ١٤ ) نعمان بن محمد بن منصور ( قاضي مصر ) ، وصاحب كتاب ( دعائم الاسلام ) . تعريف به ، وبكتابه ، و أنه كان شيعياً متخفياً .

### باب الهاء

( ١٥ – ١٧ ) هارون بن مسلم بن سعـــدان الأنباري ، النعريف به وتوثيقه من قبل عامة الرجاليين ، رغم تهمتـه بقول الجبر والتشبيه ، والدفاع عن ذلك ،

( ۱۸ – ٤٩ ) هاني بن عروة المرادي المذحجي . تفصيل تأريخه ونشأته وبيان زعامته الاجتماعية في الكوفة ، وقصته مع عبيدالله بن زياد تجاه سفير الحسين مسلم بن عقيل ، وموقفه الجهادى المشرف ، ومقتله ومدفنه . وعرض آراء الرجاليين وعلماء التاريخ فيه من حيث الجرح والتعديل ، واستخلاص النتيجة بحسن حاله ووثاقته وحسن خاتمته \_ وفي أثناء ذلك يدخل موضوع مجيىء مسلم بن عقيل \_ عليه السلام \_ الى الكوفة ، وتفصيل قصته ونكث بيعته ومقتله ... ورثاء الحسين \_ عليه السلام \_ له ولهاني و أحديراً عرض حكايات ابن أبي الحديد في قدح هانى ، والجواب عن ذلك ، وذكر زيارة مأثورة له ،

صفحة

( ٥٠ ) هاني بنهاني السبيعي، آخر رسول الى الحسين (عليه السلام) من اهل الكوفـــة .

( ٥٢ ) هشام النحريالكوفي ، صاحب الكسائي ، والآخذ عنه .

### باب الياء

( ۵۳ – ۵۷ ) يحيى بن زياد ... النحوي (الفراء الكوفي) ، رفــع اشتباه أنه هو معاذ بن مسلم الهراء ـ الفراء ـ .

( ٥٧ – ٥٩ ) يزيد الكناسي ، اثبات أنه هو ( أبوخالد يزيد القاط) وليسا اثنين .

# الفوائد الرجاليہ

( ٦٣ – ٦٦ ) ( فائدة – ١ ) في رجال ( إرشاد المفيد ) ذكر بعض أبناء الأئمة و أحفادهم ( عليهم السلام ) والتعريف بهم ـ من قبل المفيد ـ تفصيلا في ( إرشاده ) .

( ٦٧ -- ٦٨ ) ( فائدة - ٢ ) في تعداد وحصر تلامذة الشيخ الطوسي. ـ قدس سره ـ .

( ١٦٠ – ٧٣ ) ( فائدة -- ٣ ) ذكر كلام الشهيد الثاني في بيان معرفة عدالة الراوي ، وكيفية الاعتماد عليه ، وبيان أن المشهورين بالوثاقة - كمشايخنا السابقين من عهد الكليني حتى زماننا هدذا - لايحتاج الاعتماد عليهم الى تزكية وتعديل ، واتباع كلام ولده الشيخ حسن في ذلك المقام ، ويتلوه كلام الشيخ البهائي في نفس الموضوع . وعرض بعض الاعلام المشهورين بالوثاقة ، وبعد ذلك ذكر كلام

السيد الداماد في (رواشحه) فيما يحوم حول الموضوع، وفي بيان طرق الجرح والتعديل والتوثيق، واستعراض الأعلام في ذلك ـ تفصيلا ـ .

( ٧٣ – ٧٩ ) (فائدة – ٤) بيان اختلاف مسلك المشايخ الثلاثة في موضوع أسانيدكتبهم الأربعة: الكافي، والفقيه، والاستبصار، والتهذيب: من ذكر السند كله في الرواية، أو حــذفه كله، أوذكره أحيانا، وحذفه أحيانا، وجذفه أحيانا، وبيان الخلاف في ضرورة ذكر السند في الرواية، أوعدم ضرورته.

( ٨٠ – ٩٤ ) ذكر الطرق العديدة للشيخ الطوسي الى من يروي عنهم في كتابيه ( الاستبصار والتهـــذيب ) وعرض أسماء سلسلة الطرق المودية في نقل الحديث ـ تفصيلا ـ .

( ٩٠ – ٩٨ ) ( فائدة – ٥ ) توضيح مقصدالشبخ الطوسي في كتابه ( الفهرست ) من قوله: ( حدثنا ) أو ( اخبرنا ) أو ( عدة من أصحابنا ) وعرض أسماء الرواة المقصودين بذلك التعبير ، ولمحات خاطفة عن الرواة الذين روى الشيخ عنهم في عامة كتبه :

( ۱۰۶ – ۱۰۷ ) ( فائدة – ۷ ) تحقیق مراد الشیخ من کلمة ( أخبر نا عدة من أصحابنا » أو ( جماعة من اصحابنا » حیث تکررت فی کتابه (الفهرسب) و دفع مایتوهم من ذلك : أنه جهالـة الطریق ، وبیان ان المقصود منهم : مشایخـه المرموقین، والرواة الموثوقین، واستخلاص صحة الروابة عن ( العدة » و ( الجماعة » الواردة فی الکتاب .

 و إن كان المنصرف الشائع الى ( المفيد ) .

( ١٠٨ – ١١٠) ( فائدة – ٩ ) تحقيق أن المراد بأبي على بن شاذان ـ الوارد ذكره في ( الفهرست ) بترجمة يحيى بن الحسن ـ : هو من العامـة ، لامن الحاصة ، والتوقف في ( هلال الحفار ) أنه من العامة أم من الخاصة ٩

( 114 – 114 ) ( فائدة – ١٠ ) استظهار أن المذكورين في ( فهرست الشيخ ) من الامامية ، الا المنصوص على خلافه . وكذا الاستظهار في المذكورين في ( رجال النجاشي ) . وكـــذلك من ذكر في ( معالم العلماء لابن شهرا شوب ) وكتاب ( فهرست ابن بابویه ) .

( ۱۱۸ – ۱۲۶) ( فائدة ـ ۱۱ ) ذكر أسماء الطرق المؤدية الى أصحاب الكتب والأصول المذكورين في (فهرست الشيخ) وعدتهم ( ٤٧ شخصاً ) وكذلك ذكر أسماء من ذكره الشيخ أو روى عنه ( في الفهرست ) بلا بيان السند وعدتهم ( ٢٨ شخصاً ).

( 174 – 177 ) ( فائدة – ١٢ ) الجواب عن اشكال الفقهاء بالطعن في سند الرواية المشتملة على رجال القطحيـة ـ كعار واصحابه ـ بأنهم وان كانوا فاسدي المذهب ، ولكنهم ثقات في النقل معتمد عليهم في الرواية .

( ١٢٧ ) ( فاثدة - ١٣ ) اشارة الى الوكدلاء الاربعة عن الامام

القائم ـ عليه السلام ـ واشادة بخصوص أولهم (عثمان بن سعيد العمري).

( ۱۲۹ ) (فائدة ـ ١٤ ) الظاهر: أن المراد بر (حماد، والحسين) الواردين

في ( الكافي ) هما حماد بن عيسي الجهني ، والحسين بن مختار القلانسي .

( ١٣٠ ) ( فائدة – ١٥ ) ورد فى (تهذيب الشيخ ) : الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار ، ولعل الرواية من باب اتصال الطبقــة لا اتحادها لاختلاف زمنها .

( ١٣١ ) ( فاثلة - ١٦ ) محمدبن الفضيل الذي يروي عنه الجسين

ابن سعيد، وهويروي عن أبي الصباح: هوالصيرفيالضعيف، لا الضبي الثقة... وتخطئة مافي ( النجاشي ) من أن أبا الصباح من اصحاب الجواد (ع).

( ۱۳۲ ) ( فائدة – ۱۷ ) توثيق الفضيل بنيسار ، وابذيه: القاسم والعلا ، وابن القاسم محمد .

( ١٣٥ – ١٣٥ ) ( فائدة – ١٨ ) نقل احتمال ( التفريشي ) أن يكون محمد بن الفضيل الذي يروي عن أبي الصباح ، هو محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة والخلاف في وثاقته وجهالته ، والجواب عن ذلك واثبات أنه محمد بن الفضيل الصبر في الضعيف ...

( ١٣٧ – ١٣٨ ) ر فائدة – ١٩ ) تكرر في ( الكافي ) الرواية عن محمد ابن يحيى العطار عن العمركي وذلك يقتضى أن يكون العمركي أدرك ستة من الأثمة وذلك بعيد . إرسال الأضواء في تحقيق ذلك .

(۱۳۸ – ۱۳۹) (فائدة – ۲۰) محمد بن قيس مشترك بـين الثقـــة وغيره، ويتعنن بقرائن ذكرها علماء الرجال.

( الحام ) ( فائدة – ۲۱ ) حكى الكشي : أن محمد بن خالد لم يلق أبا بصير وانما الواسطة بينهما القاسم بن حمزة ، وهو مجهول

( 181 – 187 ) ( فائدة – ٢٧ ) بيان الاشكال المشهور على الشيخ في ذكره للرجل في ( كتاب الرجال ) في باب من لم يرو عنهم ( ع ) وفي غيره من الأبواب ، في حين أنه يصرح في أول ( رجاله ) : أنه يشتمل على الأسماء الذين رووا عن النبي و الاثمة ( عليهم السلام ) الى زمان الغيبة . وتفصيل الجواب عن ذلك بذكر عدة أجوبة . ثم تضعيف الأجوبة كلها ، وتحكيم الاشكال :

( ١٤٣ ) ( فاثدة - ٢٣ ) أحمد بن يحيى بن عمر أن الأشعري مهمل في

كتب الرجال ، ولكن الشيخ روى عنه ، مما يدل على عدم ضعفه .

( ١٤٤ ) ( فائدة – ٢٤ ) إثبات ضعف ( الحسن بن راشد الطفاوي ) و فساد مذهبـــه ، ووضوح أن على بن السندي هو ابن اسماعيل الميثمي الحسن الحال .

( ١٤٥ ) ( فائدة – ٢٥ ) الحسين بن محمد ، هو ابو عبد الله الأشعري القمى الثقة .

( 140 – 140 ) ( فائدة – ٢٦ ) نقل عبارة النجاشي في محمد بن أحمد ابن الجنيد ، يستنتج منها توثيق عامة شبوخ النجاشي ، أو المشاهير منهم ، واثبات غاية تحرزه في الرواية وتجنبه الضعفاء والمتهمين .

( ۱۶۷ – ۱۶۹ ) ( فائدة – ۲۷ ) اثبات عدم توانر الكتب وغاية تحرز مشايخنا من الرواية عن الضعفاء والمتهمين باستعبراض عبارات الشيـــخوالنجاشي المؤيدة لذلك .

( ١٤٩ – ١٥٠ ) ( فائدة – ٢٨ ) استعراض أسماء جملة من علماء النجوم الشيهة الواردة أسماؤهم في كتاب ( النجوم ) للسيد علي بن طاووس .

( ۱۵۰ – ۱۵۱ ) ( فائدة – ۲۹ ) ذكر جملة من أصحاب الجرح والتعديل من القدماء ، كابن فضال ، وابن عقدة ، وابن النديم ...

(١٥٢) ( فاثدة – ٣٠ ) ذكر جملــة من « الفطحية » الثقات العلماء العدول .

(١٥٣) (فائدة – ٣١) بيان أن العقيقي ـ صاحب الرجال ـ هو أحمد ابن على ...

( ۱۵۳ – ۱۵۵ ) ( فائدة – ۳۲ ) استنتاج أن ابن الغضائري ـ صاحب الرجال ـ هو أحمد بن الحسين بن عبيدالله ، دون أبيه ، وبيان توثيقه ، والحلاف في ذلك

صفحة

( ١٥٦ – ١٥٧ ) ( فائدة – ٣٣ ) استظهار أنالبرقي ـ صاحب الرجال ـ هو محمد بن خالد ، لا أحمد ، وذكر الخلاف في فلك . ويه ختام الكتاب .

# من محنوبات النمليفات (١)

### باب النون

صفحة

( 0 – 17 ) النعمان بن منصور (قاضي مصر ) المكنى بأبي حنيفة الشيعي ، التعريف به وبمؤلفاته ، وبالخصوص كتابه ( دعائم الاسلام ) . ويعتبر ( القاضي نعمان ) المشرع الاسماعيلي ، وتعتبر مؤلفاته أصول المذهب الاسماعيلي ، وبالنالي : عرض لمصادر ترجمته من عامة المؤرخين وعلماء الرجال . وبيان موجز للفوارق بين الامامية والاسماعيلية · و أخيراً : التعريف المفضل بكتاب ( الدعائم ) وذكر محتوياته من أبواب الفقه ، واستخلاص أن ( القاضي ) من الشبعة الامامية في واقع حاله ،

( 18 ) لحمة عن الأمير المحتار محمد بن أبي القاسم الحراني ، وعن كتابه ( تاريخ مصر ) .

( ١٥ – ١٧ ) لحجة عن مذهب «الجبر» و «التفويض » و «الأمربين الأمرين » والقول بالتجسيم والتشبيه . وأخيراً : الدفاع عن تهمة هارون بن مسلم الانباري بالقول بالتشبيه والجبر . بعرض التأويلات الكثيرة ، وأخذ النتجة بتوثيقه بعرض أقوال الرجائيين العظاء في ذلك .

( ۱۸ – ۱۹ ) حدیث موجز عن شخصیـــة هانی بن عروة المرادي الله حدیث موجز عن شخصیـــة هانی بن عروة المرادي الله عیاث الله حجی ، و عرض مصادر ترجمته ، ولمحة عن کتاب ( حبیب السیر ) و مؤلفه غیاث

(\*) كثير من نتف التعليقات لم نشر لها \_ هاهنا \_ و إنما ألمعنا للمهات منها \_ فقط \_ ملاحظة للاختصار المطلوب في ( الفهرست ) .

الدين الحسيني المدعو بخواندمير ، وعن كتاب (روضة الصفا) ومؤلفه الأمير محمد بن برهان الدين .

- ( ۲۲ ) شرح المشهور ( انتك بحائن رجلاه ) والبيت المشهور ( اربد حياته ويريد قتلي ) .
- ( ۲۶ ۲۲ ) ذكر قبيلة « مذحج» وبطن « مراد »، وشرح الامثال المشهورة : « أحروري سائر القوم » « إن أخاك من صدقك » « وقد اعذر من الله و تفسير شعار « يامنصور أمت » ·
- ( ٢٧ ٢٩ ) عرض بسيط لشخصية هاني بن عروة المرادي، وإثبات صحبته للنبي ( ص ) ونقل قصة غريبة عن وضع رأسه و نقله الى بلاد « القندهار » وأخيراً : عرض مصادر ترجمته من الفريقين .
- ( ۳۰ ۳۱ ) بيان هذه المواضع مابين مكة والكوفة : زرود ، الثعلمية زبالة .
- ( ٣٢ ) عبد الله بن يقطر رسول الحسين (ع) إلى الكوفـة ، وقصة مقتله .
- ( ٣٣ ٣٣ ) الجواب عن إشكال تخلف مسلم بن عقبل عن قتل ابن زياد حينًا تمكن منه في دار هاني بن عروة ،
- ( ٤٠ ٤١ ) تعريف مفصل بكتاب (الدر النظيم في مناقب الأئمة اللهاميم) المخطوط ولمحة عن مؤلفه الشيخ جمال الدين يوسف بن حاتم انشامي المشغري ( ٤٣ ) ذكر مصادر الزيارة المعروفة لهاني بن عروة .
- ( ٤٩ ) ذكرقصيدة السيد ( بحرالعلوم ) في رثاء مسلم بن عقبل وهاني ابن عروة ، نقلا عن ديوانه المخطوط •
- ( ٥٠ ٥٧ ) ذكر آخررسل الحسين ـعـ الى أهل الكوفة ، وكتابه

الذي أرساه بيد هاني بن هاني السبيعي ، وسعيد بن عبدالله الحنفي ، تعريف مفصل بشخصية سعيد ـ هذا ـ لمحة عن تاريخ يحيى بن هاني بن عروة ، وهشام بن معاوية النحوي ٠٠٠

( ٥٣ – ٥٦ ) يحيى بن زيادالأقطع (الفراءالنحوىالكوفي) تعريف به مفصلا والحديث عن مؤلفاته ، وبالخصوص : (كتاب المعاني) .

( ۵۷ – ۹۹ ) الحديث عن أبي خالد يزيد الكناسي القاط، وعرض مصادر ترجمته.

## الفوائد الرجاليد

( ٦٣ – ٦٦ ) ( فائدة – ١ ) في ذكر رجال ( الارشاد للمفيد ) من أولاد الأثمة المعصومين واحفادهم ، والتعريف بهم ـ بإيجاز ـ •

( ٨٦ – ٨٧ ) تصحيح في بعض سلسلة طرق الشيــخ الطوسي في روايته الى الحسن بن محبوب .

( ٩٢ ) لمحة عن حياة علي بن جعفر ـ عليه السلام ـ ووثاقته . وبيان طريق الشيخ في الرواية الى علي بن الحسن بن فضال .

( ٩٦ ) تصحيح نسبة أحمد بن علي بن سعيد الكوفي ، بأنه ابن محمد ابن علي لاابن علي بلافصل .

( ٩٨ ) التحقيق في اسم ( ظفر بن محمد البادراثي ) بأنه ابن حمدون لاابن محمد.

( ١٠٠ ) التحقيق في اسم ( ابو الحسين بنسور المغــربي ) الوارد في ( إجازة العلامة ) بأنه ابن بشران المعدل ، ولمحة عن تاربخ ابن بشران ـ هذا ـ • وتحقيق في اسم محمد بن محمد بن سنان •

(۱۰۱-۱۰۱) الحديث بإيجاز عن يحيى بن الحسن صاحب (كتاب النسب)

(١٠٣ – ١٠٤) بحث موجز عن فرقة (الجارودية والزيدية) •

( ١٠٦ ) ذكر الخالف في نسبة (عمر بن محمد بن مسلم ابن

البراء) أو انه ( ابن سالم ) أو ( ابن سلم ) أو (ابن سلام ) ٠٠٠

( ۱۰۹ ) ترجمة بسيطة لهلال بن محمد الحفار ، وعرض مصادر

ذکره ۰

( الأمالي ) من الشيع-ة ، ولمحة عن تراجمهم ، وموارد ذكرهم في كتابه ( الأمالي ) من الشيع-ة ، ولمحة عن تراجمهم ، وموارد ذكرهم في كتب العامـة ، وأخيراً : عرض مفصل عن تاريخ القاضي التنوخي ، وهو ممن روى عنهم الشيخ في أماليه ،

(١١٣ – ١٦٣) بحث عن (الزيدية) وفروعها و (الفطحية) وآراثها و (الواقفية) وأصنافها .

(۱۱۷) للحة عن تاريخ ( ابنشهراشوبالمازندرايي ) و (الشيخمنتجب الدين بنبابويه ) و اشارة الى موارد ترجمتهما .

( ۱۱۸ – ۱۱۹ ) تصحیح ماوّرد فی ( فهرست الشیخ ) من اسم ( خالد ابن سدیر ) الصیر فی ، وعرض موجز لترجمته ، وترجمهٔ أخیه ( حنان بن سدیر )، وذكر مصادر ترجمتها .

َ ( ۱۲۰ ) حدیث موجز عنزیدالزراد ، وزید النرسي ، وذکر مصادر ترجمتهما.

(۱۲۱ – ۱۲۱) ترجمة محمد بنجرير بنرستم الطبرى الآملي الامامي الكبير، صاحب كتاب (المسترشد في الامامة) وإنه معاصر لأبي جعفر محمد بن جرير الطبرى الصغير صاحب (التاريخ، والتفسير) وذكر مصادر ترجمته من الفريقين، ونقد النجاشي لاهماله ذكره.

ابن اسحاق النديم ، وتصحيح ماجاء فى الاصل (علي بن ابراهيم بن يعلى) بأنه : ابن معلى بالميم .

(۱۲۷ – ۱۲۹) بحث عن موضوع غيبتي الحجة القائم عليه السلام الصغرى والكبرى ، ولمحات عن تاريخ السفراء الأربعة للامام ومدة سفارتهم ، وهم : عمّان بن سعيد العمرى ، ومحمد بن عمّان ، والحسين بن روح ، وعلي بن محمد السمرى ، وبيان مصادر ذلك من الفريقين .

- ( ۱۲۹ ) لمحة عن حماد بن عيسي ، ومصادر ذكره .
- ( ۱۳۱ ) رواية الشيخ الطوسي في ( نهايتــه ) عن محمد بن الفضيل الذي يروى عن أبي الصباح .
- ( ۱۳۲ ) ذكر اشتباه (النجاشي) في عده أبا الصباح من اصحاب الجواد ـ عليه السلام ـ والجواب عن ذلك ، وتأويل كلامه .
- ( ١٣٢ ١٣٥ ) تراجم مفصلة عن ( بني يسار النهدي ) : الفضيل بن يسار ، والقاسم ابنه ، والعلاابنه ـ أيضا ـ ومحمد بن القاسم بن الفضيل . . ومصادر الترجمة .
  - ( ١٣٧ ) ترجمة بسيطة للعمركي البوفكي ، ومصادر الترجمة .
- ( ۱۳۷ ۱۳۸ ) توجیه روایة محمد بن یحیی عن العمرکی لیتفق زمانها.
- ( ١٣٨ ١٣٩ ) ترجمة محمد بن قيس البجلي ، وذكر مصادر الترجمة .
- ( ١٣٩ ١٤١ ) ذكر كلمات علماء الدراية كالشهيد الثاني ، وابنه في

عدالة الراوي و نوعية الرواية ، و دى صحتها .

( ١٤٣ – ١٤٥ ) إشارة إلى كتاب ( نوادر الحكمة ومؤلفه ) ولمحة عن

ابن الوليد القمي ، ونقل عبارة العلامة في (رجاله) في تضعيف الحسن بن راشد الطفاوي .

(١٤٨) تصحيح ماجاء في (رجال النجاشي) من أحمد بن الحسن بن بكران العقرائي ، إلى (إسحاق بن الحسن ...) وبيان معنى نسبة (العقرائي) . (١٤٩) تفسير كـــلام (النجاشي) في أبي المفضل الشيباني: ٥... ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة » وبيان تهمة تضعيفه ، والجواب عن ذلك . (١٥٧) يذكر الشيخ في (رجاله) جماعة من أصحاب الصادق (ع) يسمون بمحمد بن سالم ، ولم يشر الى (فطحية احدهم) سوى محمد بن سالم ، ولم يشر الى (فطحية احدهم) سوى محمد بن سالم بن عبد الحميد الكوفي .

(١٥٣ – ١٥٥) بيان أن العقيقي الرجالي هما إثنان: (الأول): أبو الحسن علي بن أحمد بن علي بن جعفر صاحب (الرجال المعروف)، وانه هو المتبادر ـ عند الاطلاق ـ و (الثاني) إحمد بن علي ... وهو المعروف عند المحدثين وهو والد العقيقي الأول، وذكر ترجمة كل منها، مع استعراض مصادر الترجمة ـ من العامة والخاصة ـ .

( 100 – 107 ) حديث مفصل عن تعديل وتضعيف ابراهيم بن عمر الياني الصنعائي . ونقل كلام الشهيد الثاني في ( حاشية الخلاصة ) في ذلك وجنوحه الى تضعيفه .

(۱۵۷) كل من ترجم لأحمد بن محمد بن خالد البرقي لابد أن يذكر له (كتاب رجاله) وزاد الشيخ له: كتاب طبقات الرجال . وبذلك ختام الكتاب (١٥٨ – ١٦٠) كلمتنا حول الكتاب ... الفهارس .

# أعمدم الكتاب

حرف الألف

آدم بن يرسف النسفي : ٦٧

ابراهيم بن اسحاق الأحمري: ٩٧، ٨٣

ابراهيم بن سليمان: ١٢٢

ابراهيم بن عمر اليمانى الصنعانى : ١٥٥

ابراهم الفزاري: ١٥٠

ابراهیم بن موسی بن جعفر (ع): ٦٦

ابراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي : ٩٦

أبو بكر بن شيبة : ١٧٤

أبو منصور الصرام : ۹۷ ، ۱۲۶

أبو هارون المكفوف : ١٢٤

أحمد بن ابراهيم القزويني : ٩٨ . ٩٨

أحمد بن ابراهيم الكاتب النديم: ١١٨،

101

أحمد بنابراهم بنأبي رافع (الصيمري):

94 4 41

أحمد بن اسهاعيل بن سمكة: ١١٨

أحمد بن أبي نصر البزنطي : ٨٤، ١٠٥

۱.۸

أحمد بن ادريس الاشعري : ٨٦ ، ٩٣ أحمد بن جعفر البزوفري : ٧١ ، ٨٤ ، ٩٣ ، ٨٩

أحمد بن الحسن بن بكران العقرائي المار ١٤٨

أحمد بن الحسن بن فضال: ١٠٦ ، ١٢٦ أحمد بن الحسن الاسفرابيني: ١٠٦ أحمد بن الحسن الخزار: ١١٨ أحمد بن الحسين بن عبيدالله الغضائري:

104

أحمد بن داود الجرجاني: ۱۱۸ أحمد بن داود القمي ۱۰۳، ۸۳ أحمد بن شاذان النيسابوري: ۱۳۸ أحمد بن شعيب: ۱۱۸

أحمدبن عبدالواحد البزاز الممروف (بابن عبدون) و ( ابن الحاشر ) : ۷۰، ۷۰، ۹۰، ۷۰، ۸۱، ۷۰، ۹۳، ۹۳، ۹۰، ۹۳، ۵۵

أحمد بن عبد الله بن مهران: ١١٨

أحمد بن عبيد الله بن جلين الدوري: ٥٠ أحمد بن عبد العزيز الجوهري: ١١٨ أحمد بن على النجاشي ـصاحب الرجالـ: 1٠١، ٥٥، ٧٧، ٧٣، ٥٧، ٥٥، ١٠١

188 : 147 : 147 : 147 : 117 : 1.4

10. 6 1 2 4 6 1 5 7 6 1 5 0

أحمد بن علي ... ( العقيقي ) صداحب الرجال : ١٥٣

أحمد بن علي بن الحسن ( ابن شاذان القاضي القمي ) ٧١ ، ٩٩ ، ٧١

أحمد بن علي بن سعيدد ( ابو الحسين ) الكوفي : ٩٦

أحمد بن على الرازي (الخضيب الأيادي):

أحمد بن فارس بن زكريا: ١١٨ أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد القمي: ٢٩، ٧٠، ٨١، ٨٦، ٨١، ١٠٧

أحمد بن يحيى العطار القمي: ٦٩ ٧٠ ، ٧١ ، ٨١ ، ٨٨ ، ٩٢ ، ٩٤ ، ١٠١ ،

أحمد بن محمد بن عمران الجراح ( ابن الجندي ) : ۷۱،۷۱ ، ۹۸

أحمد بن محمد بنسليان بن الجهم: ٧٣،

١٠٨،١٠٥،٨٤

أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري: ٨١ ١٠٧، ٩٠، ٨٧، ٨٤

أحمد بن محمد بن موسى ر ابن الصلت الاهوازي ) : ۸۶، ۹۹، ۹۹، ۹۹

أحمد بن محمد بن أبي طلحة: ١٥٠ أحمد بن محمد بن سعيد (ابن عقدة): ١٣٠، ١٠٠، ١٠٠، ١٣٠

أحمد بن محمدالعياشي الجوهري: ١٤٩

أحمد بن محمد بن عمر: ١٢٢

أحمد بن محمد بن سيار: ١٠٥

أحمد بن منصور ( ابو بكر ) : ۱۲۲

أحمد بن ميثم: ١٧٤

أحمد بن نهيك : ٩٣

أحمد بن هلال العبرتائي: ١١٨

أحمد بن هشام المؤدب: ٧٢

أحمد بن يحيى بنعمر إن الأشعري: ١٤٣ أحمد بن يوسف المصري كماتب آل

طولون : ۱۵۰

اسحاق بنالامام الصادق (ع): ٦٦،٦٣

1.41.1699

جعفر بن علي بن جعفر الحسيني: ٦٧ جعفر بن علي ... الكوفي: ٧٣ جعفر بن محمد بن نما الحلي: ٣٥ جعفر بن محمد بن مسرور: ٧٧ جعفر بن محمد بن قولويه: ٨١، ٨١، ٨٠، ٨٠، ٩٤، ٩٢، ٩٨،

الجهم بن حكيم: ١٤٩ جندب بن جنادة (أبوذرالغفاري):٥٥ جمال الدين بن طاووس الحلي: ٩٩ حرف الحاء

حريز بن عبد الله: ٨٦ الحر بن يزيد الرياحي: ٤٩ حسان بن أسماء بن خارجة: ٢١، ٢٤، الحسن بن علي (الامام الزكيع): ٤٢ الحسن بن علي (الامام العدكريع): ١٥

101:177

الحسن المثنى ( ابر الامام الزكي ع ): ٦٤ الحسن بن راشد الطفاوي : ١٤٤ الحسن بن علي الخزاز : ١٢٣ الحسن بن علي بن فضال : ١٢٦، ١٣١ اسحاق بن عهار الساباطي : ٨٥ اسحاق بن محمد بن الحسن القمي : ٦٧ اسهاعيل بن علي الخزاعي : ٩٦ ، ٩٧، ١٠٢، ٩٨

اسهاعيل بن علي (النوبخيي) ١١٨ اسهاعيل بن أبي زياد السكوني: ٥٥ اسهاعيل بن محمد بن الجيسن القمي: ٦٧ اسهاعيل بن محمد (قنبرة): ١١٨ اسهاعيل الميثمي: ١٤٥ حرف الباء

بركة بن محمد الأسدي: ٦٧ بكر بن محمد الأزدي: ١٤٣، ١٤٣٠ بندار بن محمد: ١١٨ حرف الناء

تقي الدين ( أبو الصلاح الحلمي ) : ٦٧ حرف الثاء ثابت الضرير : ١١٨

ثابت بن شريح: ١٤٣ حرف الجيم

جعفر بن محمد ( الامام الصادق ع ) : ۱۳۸ ، ۱۳۱ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۹

جعفر بن الحسين بن حسكة القمي : ٩٧

الحسن بن علي بن داود الحلي ـ صاحب الرجال ـ : ١٥

الحسن بن الشيخ الطوسي: ٦٧ الحسن بن الحسين بن بابويه القمي: ٦٧ الحسن بن الشهيدالثاني ـ صاحب المعالم ـ: ١٣٩، ٦٩

الحسن بن حمزة بن علي المرعشي الطبري: ۱۰۵،۹۳،۸۸،۸٤،۸۲،۷۲، ۲۰۸،۸۲،۱۰۳

الحسن بن عيسى (ابن أبي عقيل): ١١٨ الحسن بن القاسم المحمدي: ٩٩، ٩٧ الحسن بن عبد العزيز الجبهاني: ٧٧ الحسن بن محبوب السراد: ٥٩، ٨٨،

الحسن بن محمد بن سماعة: ٨٩ الحسن بن المظفر الحمدانى: ٧٧ الحسن بن موسى النوبختي: ١١٨، ١٥٠ الحسن بن يوسف (العلامة الحلي): ٥٠ ١٠٦، ٨٧، ٨٢، ٧٧، ٢١، ٢٩،

الحسين بن الامام على بن الحسين (ع):

الحسين (الاثرم) بن الامام الحسن (ع):

الحسين بن ابراهيم القزويني: ٩٩، ٩٧ ، ٩٩ الحسين بن ابراهيم القمي ـ ابن الخياط ـ:

الحسين بن ادريس الاشعري : ٧١ الحسين بن أبي العلا : ١٢٤ ، ١٤٣ الحسين بن أبي غندر : ٩٧

الحِسين بن الحِسن بن أبان : ۷۰، ۸۱،

الحسين بن حمدان: ١١٨ الحسين بن زيد: ١٢٢ الحسين بن زباد: ١٢٢

الحسين بن علي بن سفيان البزوفري: ٩٠ الحسين بن علي بن شيبان القزويني: ٩٣ الحسين بن سعيد: ٨٨،٨٢ ، ٩١ ، ١٣٠ الحسين بن شاذويه: ١١٨

الحسين بن عبيد الله ( الغضائری ) : ۷۰ ۷۷ ، ۷۵ ، ۸۷ ، ۸۵ ، ۹۰ ، ۹۰ ، ۷۳ ۱۱٤ ، ۱۰۱ ، ۱۰۵ ، ۱۰۸ ، ۱۶۵ ، ۱۶۵ ،

107

الحسين بن الفتح الواعظ: ٦٧ الحسين بن المختار القلانسي: ٦٣، ١٣٠٠ الحسين بن محمد بن عامر: ١٤٥ الحسن بن محمد الاشعري: ٧٣، ١٤٥ الحسين بن يزيد النو فلي: ٨٥ حماد بن عبسي الجهني: ١٢٩ ، ١٢٩ ، حماد بن شعیب الحمانی: ۱۵۱ حاد بن عثمان : ٩١ حميد بن الربيع: ١٢٢ حمید بن زیاد : ۹۱ حمزة بن محمد القزويني: ٧٢

حرف الخاء خالد بن عبد الله بن سدير: ١١٨ حرف الدال داود بن أبي زيد : ۱۲۰ داود بن زربي: ٦٣ داود بن سلمان : ٦٣ داود بن كثير الرقي: ٦٣ داود بن کورة: ۱۲۰ حرف الذال

ِ ذُو الفقار بن محمد الحسيني المروزي

- أبو الصمصام -: ٦٧

14.

حرف الراء ربيع بن أبي مدرك : ١٢٠ رشيد الهجري: ٥٤ رضي الدين بن طاووس الحلي : ٩٩ حرف الزاي زياد بن مروان القندي المخزومي : ٦٣ زيد بن الحسن الزكي (ع): ٦٤

زيد الشهيد بن الامام زيد العابدين (ع): 72 زيد بن على بن الحسين الحسيى: ٦٧ زید الزراد: ۱۲۰ زيد النرسي : ١٢٢ زين الدين - الشهيد الثاني - : ١٥٥ حرف السن سالم بن المسيب: ٣٣ ، ٣٣ السري بن عاصم: ١٢٢ سعد بن أبى وقاص : ١٠٤ سعد بن سعد الاشعري: ١٥٦ سعد بن عبدالله الاشعري: ٨٥، ٨٥.

> سعيد بن المسيب: ١٠٤ سلامة بن محمد: ١٢٠

184,94,9,44,44

سعيد بن عبد الله الحنفي : ٥٠

عبد الله بن حازم: ٢٦
عبد الله بن الحسن (ع) ٦٤
عبد الله بن الزبير الأسدي: ٢٩
عبد الله بن الزمام الباقر (ع): ٥٥
عبد الله بن جعفر: ٨٦
عبد الله بن احمد بن عامر: ١٢١
عبد الله بن سليان الأسدي: ٣٠
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: ٣٥
عبد الله بن محمد البلوى: ٢٧٢
عبد الله بن محمد بن قيس: ٢٢٢

عبد الله بن سنان : 187

عبد الله بن على الحلبي : ١٤٦

عبد الله بن عامر: ١٤٥

عبد الله بن يقطر ـ رسول الحسين ع ـ: 27 ، 47

عبيد الله بن الحسن بن بابويه: ٦٨ عبيد الله بن عبد الله الدهةان: ١٢٣ عبيدالله بن زياد: ١٩، ٢١، ٢٥، ٢٧ ٣٣، ٣٥، ٣٧، ٣٥، ٤٠ ٤٣٤

عبد الجبار الرازى: ٦٨

عبد الحميد المعتزلي - ابن أبي الحديد -:

سليمان بن الحسن الصهرشي: ٦٧ سليمان بن خالد: ٣٣ سهيل بن زياد: ٩١،٧٤ حرف الشين

شاذان بن الخليل النيسابورى: ١٢٩

شبث بن ربعي: ٢٦

شريح القاضي : ۲۲، ۲۵

شریح بن هانی : ۳۹

شريك بن الحرث الأعور : ٣٣، ٣٤،

30

حرف الصاد

صاعد بن ربيعة بن أبي غانم: ٣٧ صالح بن أبي الأسود: ١٢٠ صباح بن موسى الساباطي: ١٢٦ صفوان بن يحيى الجمال: ٣٣، ٩١،

حرف الطاء

طاهر غلام أبى الجيش: ١٢٠

طاهر بن حاتم: ١٤٨

طلحة بن زيد: ١٤٨

طلحة بن الحسن: ٦٤

حرف العبن

العباس بن معروف: ١٤٣

عبيس بن هشام : ۱۲۴ ، ۱۲۶

٤٨، ٤٥ ١

- 1AY -

على بن الامام جعفر الصادق (ع): ٦٣ م ١٠٥ م

على بن حاتم القزويني : ٩٣ علي بنالحسن بن فضال: ٨١، ٨٩، ٩٢ ١٣٠، ١٢٦

علي بن الحسن الطاطرى: ٩٣، ١٤٨ علي بن الحسين المسغودى ـ صاحب مروج الذهب ـ: ١٨، ١٥٠

علي بن الحسين ـ أبو الفرج الاصفهاني ـ:

علي بن الحسين ـ السيد المرتضى ـ : ٤٤ ٩٦

علي بن الحسين السعد آبادي: ٧٣ علي بن الحسين بن بابويه القمي: ٩٢ علي بن حمزة الكسائي النحوي: ٥٣،٥٢ علي بن اسهاعيل السندى: ١٤٥، ١٤٤ علي بن شبل بن أسد: ٩٧ علي بن عبد الرحمان البكائي: ١٢٣ علي بن عبد الصمد: ٧٦ علي بن عبد الله الوراق: ٢٧ علي بن عبد الله الوراق: ٢٧ عبد الحميد بن محمد المقري: ١٠١ عبد الرحمان بن الحجاج: ٣٣ عبد الرحمان بن أبي بجران ٢٨٠ عبد الرحمان بن أبي هاشم: ١٢٢ عبد العزيز (القاضي بن البراج): ٣٧ عبد العزيز بن اسحاق الجلودى: ١٢١ عبدالواحد بن عبدوس النيسابورى: ٢٧ عثمان بن سعيدالعمري - أول سفر اءالامام الججة (ع) - : ١٢٧

علي بن أبي طالب \_ عليه السلام \_ : ٢٨ علي بن أبي طالب \_ عليه السلام \_ : ٢٨

علي بن ابراهيم القمي : ٨٨، ٨٨، ٩٣، ٥٣، ٥٣، على علي بن ابراهيم بن يعلى : ١٢٣ علي بن أحمد الكوفي : ١٢١ علي بن أسباط : ١٥٧

على بن اسماعيل بن ميثم النمار: ١٢١ على بن اسماعيل بن شعيب: ١٤٤ على بن أبى الفضل ( الدبباجي ): ٦٨ على بن أبى حازم النيسابورى: ١٢٤ على بن أبى الحسن العلوى ( ابنالاعلم ):

على بن أحمد الدقاق : ٧٧ على بن أحمد بن أبي جيد : ٧١،٧١،

علي بن عبيد الله بن بابويه (منتجب الدين):

العلا بن الفضيل النهدى: ١٣٢

العلاء من رزين : ١٤٧

على بن طاووس الحلى: ١٥٠

علي بن محمد ( الامام الهادي ع ) : ١٥ ١٣١ ، ١٣٧

علي بن موسى ( الامام الرضاع): ٣٣ ١٩٦ ، ١٥٢ ، ١٣٦ ، ١٥٦ ، ١٥٦ علي بن محمد بن أبان ( علان): ٧٣ علي بن محمد بن الزبيرالقرشي: ١٨١ ، ٨٩ علي بن محمد بن الزبيرالقرشي: ٨٩ ، ٨١

على بن محمد ( القاضي التنوخي ) ١٠٠ على بن مهزيار : ٩٣ ، ١٤٧ العمركي بنعلي البوفكي : ١٣٧ على بن يقطبن : ٣٣

عمار بن موسى الساباطي : ۱۲۶، ۱۲۹ ۱۵۲

> عمر بن الحسن (ع) : ٦٤ عمر بن أبي زياد الارزاري : ١٢٣ عدير اليماني : ١٢٣ عدم من الحجاجات ١٠٠١ ، ٢١ ، ٢٤

عمرو بن الحجاج الزبيدي: ۲۱ ، ۲۵،۲۶ عمرو بن حريث : ۳۹

عمرو بن خالد الواسطي : ۱۲٤ عيسى بن المستفاد : ۲۳! حرف الغين

غازي بن أحمد الساماني: ٦٨ حرف الفاء

فخر الدين الطريحي - صاحب مجمـع البحرين -: ٣٦

فضالة بن أبوب: ٩٣

الفضل بن شاذان : ۱۰۰، ۹۳، ۸۲، ۱۰۰،

الفضل بنءمر الجعفي: ٦٣ الفضل بن أبي سهل النوبختي: ١٥٠

الفضيل بن يسار النهدي : ١٣٢

الفيض بن المختار : ٦٣

حرف القاف

القاسم بن الحسن (ع): 38

القاسم بن حمزة: ١٤١

القاسم بن الفضيل النهدي: ١٣٢

القاسم بن محمد الجمفي: ١٢٢

القاسم بن محمد الجوهري: ١٤٣

القعقاع الذهلي: ٢٦

قیس بن موسی الساباطي : ۱۲۶

عمد بن أحمد بن الجنيد: ١٤٥، ١٤٩٠ عمد بن أحمد الشيبانى: ٣٧ عمد بن أحمد بن داود: ١٠٦، ١٠٦ عمد بن أحمد بن عثمان (الذهبي): ١٠٣ عمد بن أحمد بن سليم الجعفي: ١٥٠ عمد بن اسحاق بن عار: ٣٣ عمد بن اسحاق (ابن النديم): ١٧٤،

محمد بن أبي عمير ١٥٠ محمد بن أورمة :١٤٨ محمد بن بحر : ١٢١ محمد بن بشير الجمدوني : ١٢١ محمد بن جرير بن رسم ـ الامامي الطبري الكبير ـ : ١٢١

محمد بن اسماعیل بن بزیع: ۷۱، ۱۳۱

محمد بن الحسن ( الحجة القائم (غ): ۱۲۷،۱۶۱،۱۲۷

حرف الكاف
كرديعلي بن كردى الفارسي: ٦٨
كثير بن شهاب: ٢٦
حرف اللام
ليث المرادي (أبوبصير): ١٤٣،١٤١،١٢١ مالك بن ضمرة الرؤاسي: ٤٥
مثنى بن الوليد الحناط: ١٢٣
عمد باقر ـ المجلسي الثانى صاحب البحار ـ:

محمد باقر \_ السيد الداماد \_ ٧٠ محمد تقي \_ المجلسي الأول \_ ١٦ محمد رسول الله (ص) : ١٨ ، ٢٠ ، ٣٣ ١٤١ ، ٤٨ ، ٤٢

محمد بن ابراهيم الطالقاني : ٧١ محمد بن الأشعث : ٢١، ٢٤، ٢٦، ٣٩،٢٦

محمد بن الأصبغ: ١٢١ محمد بن أبي القاسم الطبرى: ٦٨ محمد بن أحمد بن مجيى - صاحب نوادر الحكمة -: ٩٣، ٩٣، ١٤٧ (١٤٧ محمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة:

188 ( 1.4 ( 1.0

محمد بن الحسن بن فضال: ١٢٦ محمد بن الحسن الصفار: ٨١،٨٤ ، ٨٩،٨٤ ١٤٧، ٩٤،٨٩

محمد بن الحسن الصيرفي : ١٢١ محمد بن الحسن بن الجمهور : ١٤٧ محمد بن الحسين بن أبي الخطاب : ٨٤ ٩١،٨٥

محمد بن الحسين ـ الشيخ البهائي ـ: ٢٩ محمد بن خالد البرقي : ٢٥٦ محمد بن الخليل السكاك : ٢٢١ محمد بن سالم بن عبد الحميد : ٢٥١ محمد بن سليان : ٣٢٦ محمد بن سليان الحمداني : ٢٩٠ ، ١٠١ محمد بن سليان الحمداني : ٢٠٠ ، ١٠١ محمد بن سليان الحمداني : ٢٠٠ ، ١٠٠ محمد بن سليان الحمداني : ٢٠٠ م

محمد بن عبد الله بن عمار: ١٧٣ محمد بن عبدالله بن نمير الهمداني: ١٥١ محمد بن عبدالله الحضرمي: ١٢٣ محمد بن عبد القادر: ٦٧

1896 187

محمد بن عبيدالله بن عمير القمي: ١٥٠ محمد بن علي ــ الامام الباقر ع ــ : ٥٨ ١٣٩ ، ١٢٨ ، ٦٤

محمد بن علي ـ الامام الجوادع ـ : ١٣١ ١٣٨، ١٣٢

محمد بن علي الكراجكي: ٦٨ محمد بن علي بن شهر اشوب: ١١٦،٣٢ محمد بن علي الشلمغاني ١٤٧٤ محمد بن علي الحلبي: ٦٨

محمد بنعلي ـ ماجيلويه ـ ٦٩ ، ٧١ محمد بن علي بن محبوب القمي : ٨١،٧١ ٩٤ ، ٨٩

محبوب بن علي بن تمام الكوفي: ٩٧ محمد بن علي الصيرفي (أبوسمينة): ١٤٧ محمد بن عمروالكشي: ١٢٦، ١٢٦، ١٥٢،١٤١ محمد بن عيسي بن عبيد: ١٤٧

محمد بن الفضيل بن يسار النهدي : ١٣١ ١٣٦

عمد بن القاسم بن الفضيل النهدي: ١٣٢

146 141

عمد بن قبة المتكلم الرازي: ١٢١ عمد بن قيس: ١٣٨، ١٣٩ عمد بن عمد بن النعان ـ الشيخ المفيد ـ: ٩١، ٢١، ٣٠، ٤١، ٣٠، ٦٩، ٩٠، ٩٧، ٧٤، ٧٤، ١٠٠، ١٠٠، ١٩٠، ١٧٠

محمد بن معد الموسوي: ۷۵، ۱۰۰ محمد بن معد الموسوي: ۷۵، ۱۰۰ محمد بن الوليد الخزار: ۱۵۲ محمد بن موسى العنزي: ۵۵ محمد بن موسى العنزي: ۵۵ محمد بن مكي ـ الشهيد الأول ـ: ۲۸ محمد بن النعان ـ مؤمن الطاق ـ: ۱۲۱ محمد بن الامام موسى الكاظم (ع): ۲۹ محمد بن مدعود العياشي: ۱۲۲ ، ۱۵۰ محمد

محمد بن مسلم بن البراء: ١٠٦ محمد بن هبة الله الوراق: ٦٨ محمد بن هوذة: ٣٨ محمد بن مجيى العطار: ١٣٠، ٩١، ٩١، ١٣٧ محمد بن يعقوب الكليني: ٣٦، ٩١، ٧٤،

181 180 6 147

المختار بن أبي عبيدة الثقفي: ١٩ مسلم بن عقيل \_ عليه السلام \_ ١٩، ٢٠ ٣٨،٣٥، ٣٢، ٣١، ٢٩، ٣٦، ٣٥، ٣٨،٣٥

> مسلم بن عوسجة : ۲۰ ، ۳۸ مسلم بن عمرو الباهلي : ۲۳ مصدق بن صدقة : ۲۵۲

مصطفى التفريشي ـ صاحب النقد ـ : ١٣٥ ١٤٣، ١٣٦

المظفر بن جعفر بن المظفر العمري: ٧٢ المظفر بن محمد الخراساني: ١٢٣

معاذ بن مسلم الهراء: ٥٧

معاذ بن کثیر : ٦٣

المعافى بن عمران: ١٢٣

معاویة بن عمار : ۱۳۰ ، ۱۳۱

معاوية بن حكيم: ٨٦ ، ٨٨ ، ١٥٢

معاوية بن أبي سفيان : ٤٧ ، ٤٨ ، ٤٩

معمر بن عمر: ۱۲۸

معمر الكوفي : ١٢٤

المعلى بن محمد : ١٤٥

المنذر بن المشمعل الأسدي : ٣٠ منصور بن الحسن الآبي : ٦٨

موسى جمفر ـ الامام الكاظم ع ـ : ٦٣ ١٣١، ٦٦

> موسى بن الحسن النوبختى: ١٥٠ موسى بن حسان: ١٢٤ حرف النون

نجم الدبن المحقق الحلي : ١٧٤

نصر بن قابوس: ٦٣

ىعيم القابوسي: ٦٣

النعان بن محمد بن منصور ـ قاضي مصر ـ : ٥ حرف الواو

ولبد بن حماد: ۱۲۲

حرف الهاء

هارون بن مسلم الانباري : ١٥ هارون بن موسى التلعكبرى : ٧١ ، ٧٧ ٨١ ، ٨٣ ، ٩٤ ، ٩٧

هاني بن هاني السبيهي : ٥٠، ٥٥ هلال بن محمد الحفار : ١٠١، ١٠٠ ، ١٠٩، ١٠٢

> الهيثم بن أبي مسروق : ٨٦ ، ٨٨ حرف الياء

يحيى بن الحجاج: ١٢٣

یحیی بن زیاد ـ النحوي الفـراء ـ : ۳۰ ۷۰

يحيى العلوي النيسابوري : ١٢٣ يحيى بن القاسم الاسدى ـ ابو بصير ـ : ١٤٣، ١٢٤

يحيى بن هاني بن عروة : ٥٦ يزيد الكناسي، ( أبو خالد القاط ) : ٥٥ ٥٩

يزيد بن سليط: ٦٣

يعقوب بن زيد: ٩١

يعقوب السراج: ٦٣

يونس بن عبد الرحمان : ٩٤ ، ١٤٧

یرنس بن یعقرب : ۱۵۶

## اعمرم النمليفات

أبان بن تغلب الكوفى : ١٠٣ إبراهيم ابن اسحاق الأحمرىالنهاوندي: ِ ٩/

ابراهيم بن هاشم القمي : ١٥٤ ابراهيم بن عمر الياني الصنعاني : ١٥٥ ابو العلاء المعري : ١١٣

أبو الصباح الكناني: ١٣١، ١٣٥، ١٣٥، أبو الصباح الكناني التمار:

181

أحمد بن الحسين بن عبيد ألله الغضائري:

أحمد بن الحسين بن علي البيهقي : ١٠٩، ١١٠

أحمد بن سليمان النجاد ، ١١٠

أحمد بن عبدون : ۸۸ ، ۹۲ ، ۱۲۲

احمد بن عبد الله الكرماني : ١١٪

احمد بن عُمان بن يحيى: ١٠٩

أحمد بن علي ( ابن حجر العسقلاني ) :

101 ( 117 ( 1.4 ( 44 ( 47 ( 4

أحمد بن علي بن نوح : ١٢١

أحمد بن علي بن محمد العقيقي : ١٥٤ أحمد بن علي النجاشي \_صاحب الرجال\_: ٩٢، ١٧، ١٧، ١٧، ١٧، ١٣٠ ، ٩٨، ١٧، ١٩٢ ١٣٤، ١٧١، ١٢١، ١٢١، ١٣٧ ١٥١، ١٤٠، ١٤٥ ، ١٤٤، ١٥٨

أحمد بن علي الطبرسي - صاحب الاحتجاج -: ٢٩

أحمد بن علي النسابه (ابن عنبة): ٢٥،٦٤ أحمد بن علي بن سعيد الكوفي: ٩٦ أحمد بن علي بن الله الكوفي: ٩٦ أحمد بن علي بن الباب (الخطيب البغدادي): "٢٠ ، ١٠٣ ، ١٠٩ ، ١٠٣

احمد بن محمد ( ابن خلکان ) : ۰ ، ۸ ۹ ، ۰۲ ، ۵۲ ، ۵۶ ، ۰۳ "

اخمد بن محمد بن خالد البرقي ـ صاحب الرجال ـ: ١٥٧

احمد بن محمد بن علي الكوفي: ٩٦ احمد بن محمد بن أبي الفهم: ١١٣ احمد بن محمد (الميداني النيسابوري):

احمد بن محمد بن سعید ( ابن عقدة ) : ۱۰۳ ، ۱۱۶ ، ۱۰۳ ، ۱۰۵

احمد بن محمد بن موسى الأهـوازي: ۱۱۱، ۱۰۳

احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد: ١٠٨ أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي: ١٠٨ احمد بن محمد بن داود القمي: ١١٩ احمد بن يحيى العطار: ١٣٨ أحمد بن يوسف بن خلاد: ١١٠ اسحاق بن عمار بن حيان: ٨٥ اسماعيل باشا البغدادي: ١١٠ اسماعيل بن الامام الصادق (ع): ١٠٠٩

اسماعيل بن علي الدعبلي: ١٠٩ اسماعيل بن عمر (ابن كثير) ١١٢ اسماعيل بن محمد الصفار: ١٠٩، ١١٠ حرف الباء

> بتیر الثومی: ۱۱۵ بکر بن محمد الأزدی: ۱۶۳ برید بن مغاویة: ۱۷ حرف الثاء ثارت بن شهر دح الأنداری: ۲۳

ثابت بن شريح الأنباري : 18۳ ثمامة بن الاشرس : ٥٤

حرف الجيم جابر بن خبيب بن الزبير: ٢٨ جرجي زيدان: ١٤

جربر بن عباد المدنى : ۲۸

جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ..

۹ ، ۱۰ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۹۵ ، ۹۵ ، ۹۵ ، ۱۳۲ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۰۸ جعفر بن الحسين ( ابن حسكة ) ۱۰۸ جعفر بن عيسى : ۱۱۹ ، ۱۱۹ حرف الحاء

حاتم بن حسنة : ۲۸ الحارث بن عبد الله : ۲۸ حبیب بن أنس : ۲۸

الحسن بن ابراهيم ( ابن زولاق): ٥،٨ الحسن بن حمزة العلوي : ١٠٨، ١٢١، الحسن بن الشد الطفاوى : ١٤٤، ١٤٥، الحسن بن الشهيد الثاني : ١٤٠، ١٤١ الحسن الصدر الكاظمي : ٤٠ الحسن بن علي ـ الامام الزكي ع ـ : ٢٤ ١١٥، ١١٤، ١١٥

الحسن بن علي ـ الامام العسكري ع ..:

118

01: YY1 , YY1 , XY1 , YY1 , PY1 101

الحسن بن علي بن داود الحلي ـ صاحب الرجال ـ: ٥ ، ٩٨

الحسن بن علي بن الحسن المثلث: ٥٣ الحسن بن علي بن فضال: ١٧، ١٧٢ الحسن بن محمد بن يحيي النسابة: ١٠٢ ١٠٩، ١١١، ١٠٩

الحسن بن موسى الحناط: ١٧

الحسن بن يوسف (العلامة الحلي): ١٥ ٧١، ١٨، ٥١، ٥٨، ٥٨، ٩١، ٩٢، ٨٩، ١٠٠، ١٠٢، ١٠٤، ١١٤، ١١٩، ١٠٢، ١٣٠، ١٤٤، ١٤١، ١٥١، ١٥١،

الحسين بن روح النو بختي ـ نائب الحجة عـ: ١٢٨

الحسين بن عبيدالله الغضائري: ۸۸،

الجسين بن علي - الامام الشهيد ع -: ١٩ . الحسين بن علي - الامام الشهيد ع -: ١٩ ، ٣٣ ، ٣٢ ، ٣٢ ، ١١٥ ، ١٥ ، ١١٥ ، ١١٤

الحسين بن علي النمار الطبري الحويري:

الحسين بن محمد بن يحيى العلوي: ١٧٩ الحسين بن المختار القلانسي: ١٧٩ الحسين النسورى المحسدث - صاحب المستدرك: ٩، ١٣، ١٩، ١٩، ١٠٠ الحسين بن يحيى بن عياش: ١٠٠، ١٠٩

حمزة بن محمد الدهقان : ١١٠ حنان بن عبد الله بن سدير : ١١٩،١١٨ ١٢٠

حرف الخاء خالد بن عبد الله بن سدير : ۱۱۸ ، ۱۱۹ ۱۲۰

خباب بن الزبير : ۲۸ خليل بن أيبـك (الصفدي) ۹، ۵۰، ۱۱۲

الخليل بن موسى التميمي : ٢٨ حرف الزاي زياد بن المنذر (أبو الجارود الهمداني): ١١٥

زياد بن عيسى : ١٥٣ زيد بن الحسن الزكبي (ع) : ١٠٤ زيدبن على ـ الشهيد ع ـ ١١٤،١٠٤،١٩

زيد الزاد: ١٢٠

زيد النرسي : ١٢٠

زين الدين \_ الشهيد الثاني \_ : ١٣٩ ، ١٣٩

100 : 18.

زهر من القين: ٥١

حرف السبن

سريح بن حيان : ٢٨

سعد بن عبد الله: ٨٦

سعيد بن عبد الله الحنفي : ٥١

سعيد بن عتاب السعدي: ٢٨

سعد نسعدبن الاحوص الاشعري: ١٥٦

سلار بن عبد العزيز الديلمي: ١٢٢

سلمان بن جرير: ١١٥

سميع بن محمد بن بشير: ١١٧

سهل بن زیاد: ۱۷

حرف الصاد

صفوان بن بحبي الجمال : ١٣٢ حرف الطاء

طراد بن محمد بن علي الزينبي : ١١٠ حرف العين

عاصم بن حميد الخياط: ١٣٨، ١٣٩،

العباسبن أمير المؤمنين (عليه السلام): ٤٣

عباس القمي - صاحب المفاتيح - : ٩ ٤١

عبيدة من زرارة: ١٧٠

عبيد بن يوسف بن عقبل : ١٣٨ ، ١٤٠ عبيد بن يوسف بن عقبل : عبيدالعمري - ناثب الحجة (ع): - ١٢٧

العلاء بن الفضيل النهدى : ١٣٤ علي بن أبي طالب أمـير المومنـين (ع) : ١١٥٠ ، ٢٤،١٠ ، ١٤ ، ١٠٤ ، ١٢٢ ، ١٣٩

على بن الحسين \_ زين العابدين (ع) \_ : ٥٠٠ ، ١٠١ ، ١٥٣

علي بن موسى الرضا \_ عليه السلام \_ : ٥٩ ١٣٢ ، ١٠١ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١٣٠ ، ١٣٢ ١٥٦ ، ١٣٤

علي بن محمد ـ الامام الهادي ع ـ : ١٠١ علي بن ابراهيم المعلى : ١٢٣ علي بن أبي الكرم ( ابن الأثير الجزرى ): ١١٠ ، ٢٩

علي بن أحمد بن كيسان النحوي : ١١٢ علي بن أحمدالعقيقي ـ صاحبالرجال ـ : ١٥٤،١٥٣

علي بن اسعد (اليافعي): ٩

117

علي بن محمد بن الزبير: ٩٢ علي بن محمد المصري: ١١٠ علي بن محمدالسمري \_ ذائب الحجة ع \_: ١٢٨ ، ١٢٨

> العمركي بن علي البوفكي : ١٣٧ علي بن مهزيار : ١٧ علي بن يعقوب الهاشمي : ١٧ عيسى بن مريم ـ النبي ع ـ : ١١٦ عمرو بن حيان : ٢٨

عمرو بن معدي كرب: ٢٢ عبد الرحمان السيوطي : ٥٦،٥٦، ٥٥ عبد الرحمان بن علي بن الجوزي : ١١٢ عبد العزيز بن نحرير القاضي بن البراج-:

عبد القادر بن أبي الوفا المحدث القرشي المصري : ١١٣

عبد الكريم بن هوازن القشيري : ١١٠ عبد الواحد بن محمد بن خشنام : ١١٤ عبد الله بن أسعد ( اليافعي ) ١١١ عبد الله افندى ـ صاحب الرياض ـ:٣٥

عبد الله بن بكير بن أعين : ١٢٦

على بن الامام جعفر الصادق (ع): ١٣٨ على بن جعفر ( العريضي ) ٩٢ على بن الحسن بن فضال : ١٧ ، ١٣٠،٩٢ على بن الحسين ـ السيدالمرتضى ـ : ١١٣ على بن الحسين القمي ـ والد الصدوق ـ: ٨٧، ٨٦

علي بن الحسين (أبوالفرجالاصفهاني): ٢٩ ، ٦٦

علي بن الجسين (المسعودي): ٢٩ علي بن الحكم: ١٧ علي بن عبد العالي (المحقق الكركى): ٩٢ علي بن المحسن بن علي (القاضي التنوخي):

علي بن شرف الدين القهبائي : ٩٦ علي بن موسى بن طاووس الحلي: ٤٣،٤٠ ١٥٠ ، ١١٣

علي بن عبد الله بن جعفر بن محمد بن الحنفية: ٦٥

على بن عبيد الله ـ منتجب الدين القمي ـ: ١١٧ ، ٦٨

علي بن محمد ـ الامام الهادى ع ـ : ١٢٧ ١٣٩

علي بن محمد بن داو د بن ابر اهيم (التنوخي)

حرف اللام لوط بن بحيى (أبو مخنف): ٣٩ حرف ألميم مذحج بن جابر بن مالك: ٢٤ المحسن الطهراني \_ صاحب الذريعة \_: ٩

11.619

المحسن الأمين - صاحب الاعبان -: ١١٥ محمد بن أحمد بن أبي الفوارس: ١١١ محمد بن أبي القاسم الكاتب الحراني: ١٤ محمد بن أحمد بن يحيى: ١٧ محمد بن أحمد بن الجنيد: ١٤٥ محمد بن احمد بن عثمان (الذهبي): ١٠٢ ١٠٢، ١٠٤، ١٠١١

محمد بن أبي عمير : ١٢٠ محمد بن اسماعيل بن بزيع : ١٣٥ محمد بن اسماعيل ( أبوعلي الرجالي ) ٢٩ ١٥٣، ١٤٩

محمد بن اسحاق (ابن النديم) ١٢٣٠٥٢ محمد بن برهان الدين خواندشاه: ٣٥،١٩ محمد بن بشير: ١١٧ محمد بن بحر ١٦

محمد بن جعفر الآدمي : ۱۱۰ محمد بن جمهور القمي : ۵۸ عبد الله بن جعفر بن محمد بن الحنفية:

عبد الله بن جعفر (الأفطح) ١١٦:١١٥ عبد الله بن سنان: ٧٤

عبد الله بن سلیان بن عمارة: ۲۸ عبد الله بن عمر: ۱۷

عبد الله بن عمرو بن الاشعث : ١٧ عبد الله المهدي الاسماعيلي : ٦ عبد الله بن هلال بن خاقان : ١٧ عبد الله بن محمد البلوي : ١٢٣ عببدالله بن جعفر الحميري: ١٢٧ ، ١٣٧

حرف الفاء فاطمة الزهراء \_ عليها السلام \_ : ١١٤ ١١٥

فخر الدين الطريحي ـ صاحب المجمع ـ: ٨٧

فضيل بن يسار النهدي : ۱۳۳ ، ۱۳۶ حرف القاف

> القاسم بن حمزة : ٤١ القاسم بن عروة : ١٧

القاسم بن العلا النهدي: ١٣٤

القاسم بن الفضل النهدي : ۱۳۳ ، ۱۳۴ قيس بن المكشوح المرادى : ۲۲ محمد بنعثمانالعمري ـ ناثب الججة ع ـ: ١٢٨

محمد بن الفضيل النهدي: ١٣١ ، ١٣١ محمد بن القسم ( ابن الانباري ) : ٥٦ محمد بن القاسم بن الفضيل : ١٣٥،١٣٤ محمد بن القاسم ( أبو عبد الله البجلي ) : محمد بن قيس ( أبو عبد الله البجلي ) :

محمد بن علي - الامام الجوادع - : ١٣٢ ١٣٩ ، ١٤٤ ، ١٥٦ ، ١٥٦

محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الشيخ الصدوق \_ ٢٦، ٧٧، ٧٧ ، ٤٠، ١٧، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٠ ، ١٣٥

محمد بن علي بنشهراشوب المازندراني:

محمد بن علي الطرازي ، ۱۲۲ محمد بن علي الكراجكي : ۱۲۲ محمد بن عمر الرزاز : ۱۰۹ ، ۱۰۰ محمد بن عمرو الكشي ، ۰۸، ۹۹ ، ۳۳ محمد بن عمرو الكشي ، ۰۸، ۹۹ ، ۳۳ عمد بنجعفر بن عبدالله العقيقي: ١٠٤ عمد بن جعفر بن بطة: ١٥٧ عمد بن جرير بن رستم الطبري ـ الامامي ـ: صاحب التفسير: ١٢١، ١٢٢

محمد بن جرير العامي \_صاحبالتاريخ\_: ۲۲، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۰، ۲۰، ۲۸، ۲۲

عمد بن الحسن ـ الشيخ الطوسي ـ : ١٥ ١١ ، ١٥ ، ١٦ ، ٢٦ ، ٢٦ ، ٥٨ ، ٥٨ ، ١٢ ٢٨ ، ٢٩ ، ٢٩،٩٦ ، ١٠ ، ١٠ ، ١١١ ١١ ، ١١٧ ، ١١٨ ، ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٩ ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٣١ ، ١٣٢ ، ١٥١ ، ١٣١ ١٥٢ ، ١٥١ ، ١٤٤ ، ١٤١ ، ١٥١ ، ١٥١

محمد بن الحسن ـ الحر العاملي ـ ٩ ، ٠٤ محمد بن الحسن بن الوليد القمى : ١٢٠

محمد بن خالد البرقي: ١٠٨ محمد بن سالم بن عبد الحميد الكوفي: ١٥٢ محمد بن سليان الحمد اني: ١٠٨ محمد بن عبد الله (رسول الله ص): ١٢ محمد بن عبد الله (رسول الله ص): ١٢

محمد بن عيسى: ٧٤، ١١٩ محمد بن محمد ( ابن عنبة النسابة ): ٦٥ محمد بن محمد بن النعان ( الشيخ المفيد )

1.7 ( 1.8 ( ) . 2 ( ) . 4 ( ) . 14

14. 110

محمد بن مكي ـ الشهيد الأول ـ : ٤١

محمد بن الامام الكاظم ع: ٦٦

محمد بن موسى السمان: ١٢٠

محمد بن هارون التلعكيري : ١٢١

محمد بن یحی العطار: ۱۳۷، ۱۳۸

محمد بن يعقوب الكليني : ٩٦ ، ١٢٩ ،

144 , 140

. مسلم بن عقیل ـ سفیر الحسین ع ـ : ٢٦ . ٨٠ ، ٢٩ ، ٢٧ ، ٢٧ ، ٢٧ ، ٢٩ ، ٢٩ ، ٢٧ ،

73, 93, 00, 10, 70

مسمدة بن زياد العبدي: ١٧

مسعدة بن صدقة: ١٧

مصطفى التفريشي ـ صاحب النقـد ـ :

107 ( 101 ( 128 ( 187 ( 4) ( 0)

موسى بن جعفر الامام الكاظم (ع): ٩

188 , 144 , 141 , 140

موسى بن أشيم ١١٩

موفق بن أحمد المكي ـ أخطب خوارزمـ: ٥٠، ٣٢، ٢٩

محمد باقر بن محمد(الوجیدالبهبهاني):١٦ محمد باقر ـ المجلسي الثانی ـ: ١٣ ، ١٦ ،

محمد باقدر الخدوانساري ـ صداحب الروضات ـ ۹ ، ۱۳ ، ۱۱۲

محمد تقي ـ المجلسي الاول ـ ١٦ محمد حسنالبارفروشي المازندراني:١٤٠

محمد حسن بن عبد الله (المامةاني): ۱۲۰،۲۹

محمد صادق بحر العلوم ـ صاحب دليل القضاء الشرعي ـ ١١٥

محمدعلي الار دبيلي ـ صاحب جامع الرواة ـ ۱۲۰، ۱۳۶، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۳۷، ۱۳۸ ۱۳۸

محمد كامل حسين ( الدكتور ) : ۲،۹ محمد المهدي ـ السيد بحر العلوم ـ : ۲۳ ۹۶ ، ۵۲ ، ۷۵ ، ۵۹ ، ۸۲ ، ۸۲ ، ۹۸ ۱۵۵ ، ۱۱۸ ، ۹۸

ميرزامحمدالاسترابادي-صاحب المنهج-: 187، 98، 97، 09

هشام بن معاویة : ۵۲ هلال بن محمد بن جعفر : ۱۰۹ حرف الیا،

ياقـوت الحموي ـ صاحب المعجم ـ : ۲۹ ، ۰۲ ، ۱۱۱ ، ۱۰۶

یخیی بن الحسن بن جعفر: ۱۰۱ یحیی بن زیاد الاقطع: ۵۳ یحیی بن هانی بن عروة: ۵۲ یشجب بن یعرب بن قحطان: ۱۱۳ یوسف بن تغری بر دی ـ صاحب النجوم۔

> يوسف بن حاتم الشامي: ٤٠، ٤٠، ١٤ يوسف بن عقيل: ١٣٨، ١٤٠٠ يونس بن عبد الرحمان: ٥٨

حرف النون نجم الدين ـ المحقق الحلي ـ ١٢٥١٤١٠٤٠ نصر الله الحائري : ٤١ النعمان بن محمد بن منصور ـ قاضي مصر ـ ٥ ، ٢ ، ٧ ، ١٠ ، ١٤ ، ١٤

> النعمان بن المنذر ملك الحيرة : ٢٢ نور الله ( القاضي التستري ) : ٩ حرف الهاء

هاشم البحراني: ۱۲۲ هانی بن عروة المرادی المذحجي: ۲۳، ۲۷، ۲۸، ۳۹، ۲۶، ۵۰،

هانى بن هانى السبيعي: ٥١ هارون بن موسى التلعكبري: ١٠٢ هارون بن مسلم الانباري: ١٥، ١٧ هبة الله بن موسى الشيرازي: ١١



## مصادر الكتاب

إجازة العلامة لبني زهرة الارشاد للشيخ المفيد الاستبصار للشيخ الطوسي الامامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري إيضاح الاشتباه للعلامة الحلي بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي تاريخ مصر للامير محمد بن أبي القاسم الكانب الحراني تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني تنزيه الانبياء للسيد المرتضى تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي الحبل المتين للشيخ البهائي حاشية الشهيد الثاني على ( خلاصة العلامة ) حبيب السر لغياث الدين محمد بن همام الدين الحسيني الدر النظيم في مناقب الأثمة اللهاميم للشيخ جمال الدين بنحاتم الشامي الدراية للشهيد الثاني رجال الشيخ الطوسي رجال النجاشي

رجال العلامة الحلي \_ إلخلاصة \_

رجال ابن داود الحلي

رجال الكشي أبي عمرو

روضة الصفا للسيد مير محمد الشهير بمير خواند

الرسالة الهلالية للشيخ المفيد

الرواشح السماوية للسيد الداماد

السقيفة لأحمد بن عبد العزيز الجوهري

شرح التهذيب للشيخ على

شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد المعتزلي

العدة في الأصول للشيخ الطوسي

فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم للسيد رضي الدين بن طاووس الحلي

فهرست الشيخ الطوسي

فهرست ابن بابویه القمي ( منتجب الدین )

فهرست ابن النديم

الكافي للشيخ الكليني

المبسوط للشيخ الطوسي

مثير الأحزان للشيخ جعفر بن نما الحلي

مختلف الاحكام للعلامة الحلي

مروج الذهب للمسعودي

مشرق الشمسين للشيخ البهائي

معالم العلماء لابن شهراشوب المازندراني

المعتبر للمحقق الحلي

مقاتل الطالبيين لأبى الفرج الاصفهاني

المناقب لابن شهرا شوب المازندراني

منتقى الجهان للشيخ حسن بن الشهيد الثاني

المنتخب ( المقتل ) للشيخ فخر الدين الطريحي من لايحضره الفقيه للشيخ الصدوق ميزان الاعتدال للذهبي نقد الرجال لمصطفى النفريشي نكت النهاية للمحقق الحلي الوافي للمحسن الفيض الكاشاني الوجيزة للشيخ المجلسي الثاني وسائل الشيعة للشيخ الحر العاملي الوسيط \_ مخطوط \_ للسيد ميرزا محمد الاسترابادي

## مصادر التعليفات

إجازة العلامة سبي زهرة الحلبيين الارشاد للشيخ المفيد الاستيصار للشيخ الطوسي اكمال الدين وإتمام النغمة للشيخ الصدوق الأعلام لخير الدين الزركلي إعلام اأورى للطبرسي أعلام الإسماعيلية لمصطفى اسماعيل غالب أعيان الشيغة للسيد المحسن الأمنن الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني الامامة والسياسة لابن قنيبة الدينوري أمالي الشيخ الصدوق أمالي الشيخ الطوسي الامام زيد لأبي زهرة الأنساب للسمعاني إيضاح المكنون لاسماعيل باشا البهدادى إيضاح الاشتباه للعلامة الحلي بحار الانوار للشيخ المجلسي الثاني بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي تاريخ مصر للامير محمد بن أبي القاسم الكانب الجراني \_ مخطوط ـ تاريخ الأمم والملوك لمحمد بن جرير الطبري تاريخ الكامل لابن الأثير الجزري تاريخ بغداد للخطيب البغدادى تاريخ ابن كثير الشامي التاج للجاحظ

تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني تمييز المشتركات لمحمد أمين الكاظمي تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى تنقيح المقال للحجة المامقاني تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي جامع الرواة للمولى الأردبيلي

جامع الرواه العرب الابن حزم الأندلسي

الجواهر المضية في طبقات الحنفية لمحي الدين الحنفي المصري حبيب السير لغياث الدين محمد بن همام (خواندمير) ـ فارسى خاتمة مستدرك الوسائل للمحدث النوري

دائرة المعارف لفريد وجدى

دعائم الاسلام للقاضى النعان

دليل القضاء الشرعي للسيد محمد صادق بحر العلوم

ديوان السيد بحر العلوم ـ مخطوط ـ

الذريعة الى تصانيف الشيعة للشيخ المحسن الطهراني

راحة العقل لأحمد حميد الدين الكرماني

رجال السيد بخر العلوم ـ الفوائد الرجالية ـ الأجزاء السابقة رجال النجاشي

رجال الكشي

رجال البرقي

رجال الشيخ الطوسي

رجال العلامة - الخلاصة -

رجال ابن داود الحلي

رجال الشيخ الغضائري ـ مخطوط ـ

الرسالة الهلالية للشيخ المفيد

رغبة الأمل للمرصفى

روضات الجنات لمحمد باقر الخوانساري

روضة الصفا للامير خواند محمد بن برهان الدين ـ فارسي ـ

الرواشح السماوية للسيد الداماد

رياض العلماء لعبد الله أفندى

سير النبلاء للذهبي

شذرات الذهب لابن العاد الحنبلي

صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي

الطرائف لابن طاووس الحلي

العدة في الأصول للشيخ الطوسي

عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب لابن عنبة النسابة

العيون والمحاسن للشيخ المفيد

عيون الأخبار للداعي ابن ادريس عماد الدين

فرق الشيعة للنوبختي

فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم للسيد علي بن طاووس الفيصــَل لابن حزم الاندلسي

الفصول المختارة للسيد المرتضى الفوائد الرضوية للشبخ عباس القمي فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي الفهرست للشيخ الطوسي الفهرست لابن الندم القاموس في اللغة للفيروز آبادي الكافي للشيخ الكليني كتاب المحدي للعمرى كشف الظنون لحاجى خليفة الجلبي كشف الغمة لابن عيسى الإربلي لباب الانساب لابن الاثير الجزري لسان المزان لابن حجر العسقلاني مثير الأحزان للشيخ جعفر بن نما الحلي مجالس المؤمنين للقاضي نور الله التسترى مجمع الأمثال للميداني مجمع الرجال للقهبائي المحبر لمحمد بن حبيب الماشمي البغدادي مراصد الاطلاع لصفي الدبن البغدادى مرآة الجنان لليافعي مروج الذهب للمسعودي المسائل العزية للمحقق الحلي مستدرك الوسائل للمحدث النورى مشرق الشمسين للشيخ البهائي مصهاح الزائر للسيد ابن طاووس الحلي
معالم العلماء لابن شهرا شوب المازندراني
معجم الأدباء لياقوت الحموي
معجم البلدان لباقوت الحموي
مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي
مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الاصفهاني
مقتل الحسين لاخطب خوارزم
مقدمة ( تلخيص الشافي ) بقلم السيد حسين جحر العلوم
مقدمة ( كتاب الهمة في آداب أنباع الائمة ) بقلم الدكتور محمد

الملل والنحل للشهرستانى

الملهوف على قتلي الطفوف للسيد بن طاووس الحلي

المنتخب \_ مقتل \_ للشيخ الطريحي

منتفى الجان في الأحاديث الصحاح والحسان للشيخ حسن بن الشيهد الثاني

منتهى المقال لأبي على الحاثري

المنتظم لابن الجوزى

من لايحضره الفقيه للشيخ الصدوق

منهج المقال ـ رجال الميرزا محمد الإسترابادي

المواقف للعضدى

منزان الاعتدال للذهبي

ناسخ التواريخ لميرزا محمد تقي اسّان الملك ۗ

النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى

نزهة الألباء لابن الانبارى

نقائض جریر والفرزدق لأبی عبیدة نقد الرجال لمصطفی التفریشی الوانی بالوفیات للصفدی الوسیط للسید میرزا محمد الاسترابادی ـ مخطوط ـ وفیات الاعیان لابن خلکان هدیة العارفین لامهاعیل باشا البغدادی



# فهرس اجماً لى لمحتويات الاجزاء الاربعة من الكتاب

# المناع الأولئ

| انحتويات                                                           | صفحة                    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| بين يدى الكتاب، و المؤلف. عرض مفصل عن السيد بحر العلوم             | 19A - A                 |
| ولمحات عن آ له الكرام .                                            |                         |
| عرض مفصلءن ( آل أبيرافع ) وأعلامالرواية منهم.                      | 717 - 7.7               |
| تفصيل عن ( آل أبي شعبة الحلبيين ) وأعلامهم .                       | 317 - 177               |
| (آل أعين) من البيوت الكبيرة الجليلة في الحديث والرواية             | 777 - 777               |
| تفصيل عنهم وعن شعبهم .                                             |                         |
| • آل أبي صفية دينار » منهم أبو حمزة النَّالي ِ                     | <b>177</b> — <b>177</b> |
| و آل أبي أراكة الكندي ۽ عرض مفصل عنهم .                            | 3 r Y - X r Y           |
| « آل أبي الجمد رافع الغطفاني الاشجعي » .:.                         | 177 - 177               |
| و آل أبي الجهم القابوسي اللخمي ٩:                                  | <b>177</b> - <b>177</b> |
| و آل أبي سارة » تفصيل عن ابنائهم وأعلامهم                          | 777 - 777               |
| <ul> <li>۵ آل نعیم الأزدی الغامدی ، البیت الکوفی الکبیر</li> </ul> | 717 - 717               |
| _ Y.9 _                                                            |                         |

```
۲۹۰ – ۳۲۲ ( آل حیات التغلبی » مولی بنی تغلب: اسحاق بن عمار
الصهرفي واخوته وابناؤه . والخلاف في توثيقه وتضعيفه .
                        « باب ماصدر بالابن »
                             ٣٢٨ - ٣٢٨ « بنو الحر الجعفي ٥ .
                       ٣٢٠ - ٣٢٠ « بنو إلياس البجلي الكوفي » .
                         « بنو خالد البرقي القمي » .
                                                401 - 441
                                 ۲۵۷ – ۲۵۷ (بنو عبد ربه)
                      « بنو يسار النهدي البصري » .
                                                709 - 70 A
                      « بنو میمون مولی بنی شیبان »
                                                 777 - 77.
                         ه بنو أبي سيرة الجعفيين ».
                                                777 - 778
                          « بنو سابور الواسطى » .
                                                777 - 777
                            « بنو سوقة العمري » .
                                                *** - **19
                            « بنو نعيم الصحاف » .
                                                470 - 478
                             « بنو عطية الحناط » .
                                                *** - *** *
                       « بنو رباط الكوفي البجلي » .
                                                771 - 777
          « بنو الهيثم العجلي » و « بنو دراج النخعي » .
                                                779 - 777
                        « بنو عمار البجلي الدهني » .
                                                447 - 44:
                       و بنو حكيم الأزدي المدائني ه
                                                8 · 7 - 499
                          « بنو موسى الساباطين ».
                                                £14 - £.V
                        (باب الالف)
ابراهميم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن
                                                  313 - 373
```

على بن أي طالب عليهم السلام. وهما اثنان: الاكبر والاصغرة

1.7 - 74

٤٣٩ – ٤٦٤ – ابراهيم بن هاشم ابو اسحاق القمي .

870 – أبي بن كعب الأنصاري.

#### ···

# لِيُحْرِجُ لِلْتُ الْيُ

#### (باب الألف)

ه أحمد بن جعفر الدينوري.

٥ - ١١ أحمد بن يخبي النحوي ( ثعلب ) .

١٢ - ١٣ أحمد بن عبد الواحد النزاز ( ابن عبدون ) :

١٤ أحمد بن محمد بن أحمد بن طلحة العاصمي .

١٥ - ١٩ أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد القمي.

٢٠ - ٢٢ أحمد بن يحيى العطار القمي ٦٠

أحمد بن علي بن أحمد (النجاشي) ، وأحمد بن العباس النجاشي صاحب الرجال وعرض لآل أبي السمال : عبد الله وابراهيم واسماعيل :، وعرض اسماء الذين اعتمدوا على النجاشي وكناب رجاله . ثم تقديم قول النجاشي في الجرح والتعديل على قول الشيخ لأمور كثيرة يستعرضها . ثم عرض أسماء مشائخ النجاشي تفصيلا .

| أحمد بن فهد الاسدي الحليصاحب كتاب (عدة الداعي) | 114 - 1.0 |
|------------------------------------------------|-----------|
| أحمد بن الامام موسى بن جعفر ـ عليها السلام ـ . | 110 - 118 |
| اسهاعیل بن موسی بن جعفر ـ علیها السلام ـ .     | 11 111    |
| اسهاعيل ابن أبي زياد ( السكوني ) الشعيري .     | 170 - 171 |
| (باب الباء)                                    |           |
| البراء بن عازب الانصاري .                      | 171 - 771 |
| بريدة ابن الحصيب الأسلمي .                     | 14 124    |
| (باب التاء)                                    |           |
| تقي بن نجم الحلبي أبو الصلاح .                 | 148 - 141 |
| (باب الجيم)                                    |           |
| جابر بن عبد الله الأنصاري.                     | 18 140    |
| جلال الدين الدواني الشهير بملا جلال .          | 181       |
| جندب بن جنادة ( أبو ذر الغفاري ) .             | 17 188    |
| (باب الحاء)                                    |           |
| حذيفة بن اليمان العبسى .                       | 177 - 177 |
| الحسن بن أبي طالب اليوسفي الآبي :              | 171 - 171 |
| الحسن بن حمزة العلوي الطبري المرعشى .          | 198 - 144 |
| الجسن بن الشهيد الثاني صاحب ( المعالم ) .      | Y1 140    |
| الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني الحذاء :      | 117 - 777 |
| الحسن بن علي بن داو د الحلي صاحب ( الرجال ) .  | 740 - 774 |
| الحِسن بن علي بن زياد الوشآ البجلي للكوفي .    | 788 - 74. |
| الحسن بن علي بن فضال الكوفي .                  | 037 - 707 |
| - Y\Y -                                        |           |

٢٥٧ - ٢٩٤ الحسن بن يوسف بن على بن المطهر (العلامة الحلي).

٧٩٥ - ٣٠٥ الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري.

٣٠٦ – ٣١١ الحسن من المختار القلانسي الكوفي م

١١٢ الحسين بن مفلح الصيمري.

٣١٥ - ٣١٧ حكيمة بنت الامام أبي جعفر الثاني عليه السلام.

#### (باب الخاء)

٣١٨ – ٣٢٤ خالد بن زيد بن كليب (أبو أيوب الأنصاري).

٣٢٥ - ٣٣٣ خالد بن سعيد بن العاص الأنصاري.

٣٣٤ - ٣٣٩ خباب بن الارت التميمي.

• ٣٤٠ – ٣٤٦ خرعة بن ثابت الأنصاري ( ذو الشهادتين ) .

#### (باب الزاي)

٣٤٧ زكريا بن إدريس بن عبد الله بن سعد الأشعرى.

٣٤٨ - ٣٥٦ زياد بن مروآن القندي الالمباري.

٣٥٧ - ٣٥٩ زيد بن أرقم الأنصاري.

• ٣٦٠ - ٣٧٧ زيد النرسي أحد أصحاب الأصول.

٣٧٨ – ٣٧٩ زياد بن أبي رجا.

• ٣٨ - زين الدين على الخوانسارى:

# الخرالقالت

### (باب السين)

| المحتويات                                   | صفحة                   |
|---------------------------------------------|------------------------|
| سعيد بن مسعدة المجاشعي ( الأخفش الأوسط ) .  | •                      |
| سلار بن عبد العزيز الديلمي ( أبو يعلى ) .   | 10 - 7                 |
| سلمان الفارسي ( المحمدي ) .                 | r. – 17                |
| سهل بن زياد الآدمي الرازي .                 | r 11                   |
| سهل بن حنيف الانصاري .                      | <b>ro</b> - <b>r</b> 1 |
| سيف بن عميرة النخعي الكوفي                  | ۲۷ – ۲۰                |
| ( باب الشين )                               |                        |
| شهاب بن عبد ربه الأسدي .                    | oo _ oy                |
| ( باب العين )                               |                        |
| عبادة بن الصامت الانصاري.                   | ro – Po                |
| عبد العزيز بن نحرير ( القاضي ابن البراج ) . | 77 - 7.                |
| عبد الأعلى بن أعين العجلي .                 | 78 - 74                |
| عبد الله بن النجاشي ـ صاحب الرسالة ـ .      | 77 - 70                |
| عبد الله بن يحيى الكاهلي .                  | ٧٢ - ٨٦                |
| عبيد الله بن الحر الجعفي .                  | ٧٣ - ٦٩                |
| - Y1E -                                     |                        |

```
عُمان بن حنيف الانصاري .
                                                  VA - V$
                             عثمان الأعمى البصري .
                                                            V9
              علان خال محمد بن يعقوب ( الكليني ) .
                                                  AY - V4
         ٨٣ - ٨٦ على بن أحمد بن محمد ( ابن ابي جيد ) القمي .
على بن الحسين بن موسى (السيد المرتضى). وأخره محمد
                                                  101 - AV
ابن الحسين (الشريف الرضي) ووالدهما ونسبها الشريف
                  على بن حمزة ( الكسائي النحوي ) .
                                                  107 - 100
                                   على ىن حنظلة .
                                                  10/ - 10/
                     على بن عيسى بن الفرج الربعي .
                                                           109
               علي بن محمد بن الزبير القرشي الكوفي .
                                                  171 - 109
                          ١٦٢ – ١٦٩ عمار بن موسى الساباطي .
                     عمار بن ياسر العنسي أبو اليقظان
                                                  14. - 14.
                                                  141 - 141
                   عمرو بن عثمان (سيبويه النحوي).
                          (باب الفاء)
                    الفضل بن عبد الملك (البقياق).
                                                  119 - 114
                        (باب القاف)
                  القاسم بن سلام ( أبو عبيد ) اللغوي .
                                                           11.
                                                  198 - 191
       القاسم بن الامام موسى بن جعفر ( عليه السلام ) .
                          (باب المم)
                         مالك بن التيهان الأنصاري .
                                                  194 - 190
                                                  Y . E - 199
محمد بن أحمد بن إبراهيم الجعفي ( أبو الفضل الصابوني ) .
                                                 778 - 7.0
               محمد بن أحمد ( ابن الجنيد الاسكافي ) .
```

| محمد بن الحسن ( ملا ميرزا الشيرواني ) .               | 077 - 777                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| محمد بن الحسن ( الشيخ الطوسي ) .                      | Y77 - Y7Y                 |
| محمد بن الحسين بن أبى الفضل ( قطب الدين القزويني ) ،  | 784 - 78.                 |
| محمد بن سنان ، أبو جعفر الهمداني .                    | 74Y - YEA                 |
| محمد بن شجاع ( القطان ) .                             | <b>177</b> - <b>177</b>   |
| محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار الكوفي .            | <b>141</b> - 147          |
| محمد بن عبدالواحد ( أبو عمرو الزاهد،غلام ثعلبالنحوي). | 797                       |
| محمد بن علي بن بابويه القمي ( الشيخالصدوق ).          | <b>**1 - *1</b>           |
| محمد بن علي ، القاضي أبو الفتح الكراجكي .             | *·V - *·Y                 |
| محمد بن علي ( ماجيلويه القمي ) شيخ الصدوق .           | 71· - 7:1                 |
| محمد بن محمّد بن النعمان ( الشيخ المفيد ) .           | 414 - 411                 |
| محمد بن المستنير النحوي المعروف ( بقطرب ) .           | 478                       |
| محمد بن يعقوب ( ابو جعفر الكلبني ) .                  | 440 - 440                 |
| مسعدة بن صدقة العبدى .                                | <b>***</b> - <b>**</b> *1 |
| معلي بن محمد البصري .                                 | <b>PT</b> - <b>TT9</b>    |
| المفضل بن مزيد الكاتب.                                | 781                       |
| المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي .                    | 737 - 737                 |
|                                                       |                           |

## المرزع الزاجع

المحتويات صفحة (باب النون) نعان بن محمد بن منصور (قاضي مصر) أبوحنيفة الشيعي : 18 -(باب الهاء) 14 - 10 هارون بن مسلم بن سعدان الانباري ... هاني بن عروة المرادي المذحجي، وذكر ورود مسلم بن عقيل £9 - 1A الكوفة الى آخر المطاف. هانی بن هانی السبیعی ـ آخر رسول ارسله أهل الكوفة الی الحسين عليه السلام يستدعونه . (باب الماء) يحيى بنزياد بن عبدالله بن منظور \_ أبوزكريا الفراء النحوي. يزيد الكناسي ، أبو خالد يزيد القاط .. الفوائد الرجالية ( فائدة – ١ ) في ذكر رجال ( إرشاد المفيد) من أولاد الاثمة وأحفادهم . ( فائدة – ٢ ) في ذكر تلامـذة الشيخ الطوسي ـ رحمه الله ـ 77 ( فائدة – ٣ ) بحث في العدالة، وكيفية معرفتها ومدى الحاجة **YY** - **1A** الى ذلك.

| المحتويات                                                     | صفحة      |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| ( فائدة – ٤ ) اختلاف سلوك المشايخ الثلاثة في كيفية نقل        | 98 - VY   |
| الرواية بالنسبة الى كتبهم الأربعة . وذكر طرق الشيخ في         |           |
| روايته وأسماء سلسلة الرواية .                                 |           |
| ( فائدة – ٥ ) بيان المراد من كلام الشيخ في ( الفهرست ):       | 94 - 90   |
| « حدثنا وأخبرنا » ونحوهما .                                   |           |
| ( فائدة – ٦ ) ذكر رجال الخاصة والعامة الموثوقين الواردة       | 1.4 44    |
| أسماؤهم في ( إجازة العلامة لبني زهرة ) .                      |           |
| ( فائدة ٰ – ٧ ) بيان المراد من ( العدة ) اوالجماعة الواردة في | 1.4 - 1.8 |
| كلام الشيخ في ( فهرسته ) بجملة « حدثنا عدة من أصحابنا »       |           |
| أو « جماعة من أصحابنا »                                       |           |
| ( فائدة – ٨ ) بيان أن كنية « أبوعبد الله » فى كلام الشيخ      | ١٠٨       |
| مشركة بين ثلاثة : المفيد ، والعضائري ، وابن عبدون .           |           |
| ( فائدة ــ ٩ ) تنبيه أن ( أها علي بن شاذان ) الذي روىعنه      | 114 - 1.1 |
| الشيــخ في ( الفهرست ) ليس من أصحابنا ، و التوقف في           |           |
| هلال الحفار . واستعراض اسماء الموثوقين الذين روى عنهم         |           |
| الشيخ في الأمالي ممن ورد ذكره في كنب العامة .                 |           |
| ( فائدة ــ ١٠ ) استظهار أنجميع مزيد كر هالشيخ في (فهرسته)     | 114 - 118 |
| من الشيعة الاماميـة ، إلا من نص عليه بأنه من الزيدية ،        |           |
| أوالفطحيةأوالواقفية . ولمحة بسيطةعن هذه الفرق الثلاثة .       |           |
| ( فائدة – ١١ ) ذكـــر طرق الشيخ وإسناده إلى أصحاب             | 174 - 114 |
| الكتب والأصول ممن أشار اليهم في ( الفهرست ) .                 |           |
| ( فائدة – ١٢ ) الجواب عن الطعن في الرواية بالفطحية            | 371 - 771 |

بأن ذلك لايقدح في اعتبارها ووثاقة راويها .

۱۲۷ – ۱۲۸ (فائدة – ۱۳ ) التنويه بذكر أول السفراء الأربعة للحجة القائم (ع)، واشادة بالثلاثة الآخرين، ولمحة عن الغيبتين الصغرى والكبرى.

۱۲۹ – ۱۳۰ ( فائدة – ۱۶ ) استنظهار أن الجسين وحماد ـ الوارد ذكرهما في الكافي ـ هوالحسين بن المختار القلانسي ، وحماد بن عيسى الجهني .

۱۳۰ (فائدة ـ ۱۵) توجيه رواية الحسين بنسعيد عن معاويه بن عمار ، من حيث اختلاف الطبقة .

١٣٢ ( فائدة ـ ١٧ ) توثيق الفضيل بن يسار النهدى وأولاده.

1٣٥ – ١٣٦ ( فائدة ـ ١٨ ) نقل احمال ( التفريشي ) أن يكون محمد بن الفاسم الثقة، واثبات أنه الصير في الضعيف

۱۳۷ – ۱۳۸ (فائدة ـ ۱۹) استبعاد أن يكون العمركي أدرك ستــة من الكافي ـ وترجمة للممركي.

۱۳۸ – ۱۳۹ (فائدة ٢٠٠) محمد بن قيس مشترك بين الثقة ، وغـــيره ، وغـــيره ، وترجمة لمحمد بن قيس ـ هذا ـ

( فائدة ـ ۲۱ ) إثبات أن محمد بن خالـــد لم يلق أبا بصير
 و أن الو اسطة بينها هو القاسم بن حمزة ، وهو مجهول .

181 — 187 ( فائدة ـ ٢٢ ) ذكر الاشكال على الشيخ في أنه ربما يذكر الرجل في ( بابمن لم يرو عنهم ع ) وفي غيره من الابواب

| (فائدة ـ ٢٣) أحمد بن يحيى الأشعري مهمل في كتب                                         | 184       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| الرجال                                                                                |           |
| ( فائدة ـ ۲۶ ) اثبات أنالحسن بن راشد الطفاوى ضعيف                                     | 188       |
| ( فائدة ـ ٢٥ ) اثبات أن الحسين بن محمد الذي يروى عنه                                  | 180       |
| الكليني ، هو الحسين بن محمد الاشعري الثقة .                                           |           |
| ( فائدة ـ ٢٦ ) استنتاج توثيق عامة شيوخ النجاشي واثبات                                 | 187 - 180 |
| غاية تحرزه من الرواية عن الضعفاء .                                                    |           |
| ( فائدة ـ ٢٧ ) اثبات عدم تواتر كتب الرواة ، والاستدلال                                | 189 - 184 |
| على غاية تحرز مشايخنا عن الضعفاء والمتهمين .                                          |           |
| ( فائدة ـ ٢٨ ) استعراض جملــة من علماء النجوم الشيعــة                                | 10 189    |
| الواردين في كتاب ( النجوم ) لابن طاووس .                                              |           |
| ( فاثدة ـ ٢٩ ) ذكرجملة من قدماء أصحاب الجرح والتعديل                                  | 101 - 10. |
| ( فاثدة _ ٣٠ ) ذكر جملة من « الفطحية » الثقاة .                                       | 107       |
| ( فائدة ـ ٣١ ) بيان من هو العقيقي صاحب الرجال ولمحة عن                                | 104       |
| ترجمته .                                                                              |           |
| ( فائدة ـ ٣٢) استنتاج أن المقصود بابن الغضائري عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 108 - 104 |
| الاطلاق ، هو أحمد بن الحسين ، دون أبيه ، وتوثيقه .                                    |           |
| ( فائدة ــ ٣٣ ) استظهار أن البرقي ـ صاحب الرجال ـ هو                                  | 101 - 101 |
| محمد بن خالد ، لاأحمد، وبدلكختام الكتاب.                                              |           |
| كلمتنا حول الكتاب ومؤلفه الفهارس .                                                    | 17 104    |
| ···•                                                                                  |           |

#### تصويبات

| صواب                  | خطأ            | سطر | ص   |
|-----------------------|----------------|-----|-----|
| الاثنا عشرية          | الاثني عشرية   | ۱۸  | 10  |
| ومناكرته              | مناكرته        | 4   | **  |
| و في مصر              | في مصر         | ٧.  | 44  |
| زائد                  | الأشعث         | ١   | 13  |
| الملهوف               | المهوف         | 14  | 44  |
| الزيارة               | الزيادة        | 19  | ٤٣  |
| مات حتف أنفه          | مات أنفه       | 1.4 | ٤٥  |
| الشمسين               | الشمين         | 74  | ٧.  |
| الصيمري               | الصميري        | ٨   | ۸۱  |
| عزور                  | غرور           | 11  | 4٧  |
| سليمان الحمداني       | سلمان الحمراني | •   | 44  |
| عزور                  | غرور           | ١.  | 44  |
| الحويري               | الحويزى        | V   | 1   |
| أبو عبد الله          | أبو عبيد الله  | 114 | 1.0 |
| الحمداني              | الحمراني       | •   | 1.4 |
| فلابد أن النجاشي أراد | أراد           | 18  | 144 |
| -<br>ست               | سد             | 18  | 101 |
| الحسن                 | الحسين         | ١   | 108 |
| ذ <b>ف</b> سه         | 4:4            | 1   | 107 |



\* لاتزال تواصل السير - قدماً - في أداء بعض واجباتها الفكرية المقدسة: من نشر وتحقيق وتأليف الكتب الاسلامية - على اختلاف بحوثها ولدبها من الكتب المحققة الجاهزة للطبع: (١) إجازات السيد بحر العلوم، (٢) الاقتصاد في علم الاعتقاد للشيخ الطوسي (٣) الشافي في الامامة للسيد المرتضى (٤) المصابيح - موسوعة فقهية - للسيد بحر العلوم (٥) الدرة النجفية - منظومة السيد بحر العلوم - وملحقها للمرحوم الحجة السيد محمد باقر الحجة (٦) ديوان السيد بحر العلوم (٧) ديوان السيد ابراهيم بحر العلوم الطباطبائي (٨) رجال ملا علي الخليلي . وغير ذلك عدد كثير :

فالمكتبة ـ بدورها ـ ترحب بالتفاهم مع أي جهة ـ داخل العراق وخارجه ـ ترغب في طبع عامة كتبها المنشورة ، أو الجاهزة للطبع .

\* لا تزال مستعدة لاهداء الدكتاب الاسلامي ـ سواء من منشوراتها أم من غيرها ـ الى عامة المؤسسات الثقافية في أنحاء العالم المتحضر: ولقد ناهز سجل إهدائها ـ الى حين التأريخ ـ ( ٨٠٠٠ ثمانية آلاف كتاب ) ، وذلك خدمة للواجب المقدس ، وإرواء للافكار الضامئة الى التراث الاسلامي معتمدة في الاستمرار ـ بعد الاتكال على الله تعالى ـ على ربع مطبوعاتها وأريحيات رجال الوعي والثراء من عباد الله المخلصين .

فالمكتبة ترجو من قرائها الأفاضل ـ مساهمة لجهادها الديني ـ تزويدها بما يهتدون اليه من عناوين لهذا الغرض المقدس .

\* لاتزال فاتحة صدرها الرحب ( لكل سؤال جواب ) فهي تتلقى

الأسئلة ـ ذات الأطار الاسلامي ـ من مختلف أنحاء العالم ، لتعهد بجواباتها إلى جماعة خاصة من أهل العلم والفضل

• بحاجة الى وكلاء توزيع لمنشوراتها ـ خارج العراق ـ فللراغبين في ذلك مراجعة ( المكتبة ، ليتم الاتفاق بين الطرفين .

\* ترجو من مشتركبها الأفاضل ـ في هذا الكتاب ـ باعتبار صدور آخر أجزائه الأربعة ـ إعلامها بتسلم الأجزاء كلها ، أو نقصان بعضها لتلافي الأمر ·

• تتقدم بجزيل الشكر وجميل الثناء لعامة أرباب الصحف والمحلات وذوي الأقلام المؤمنة ـ داخل العراق وخارجه ـ لما تفضلوا بالنشر والتنويه والنقد لمجموع منشورات « المكتبة ، وبالخصوص: كتابها الاخير (رجال السيد بخر العلوم ) ،

• تتقدم ـ أيضا ـ بتثمين الفضل وتقدير اللطف لعامـة الذوات السخية ـ بمادتها ومعنوياتها ـ تجاه مشاريع « المكتبة » التي لاتزال تنبع من المجتمع الاسلامي ، وتصب فيه .

ونخص بالثناء والتقدير: مركز الثقل لمساعدة المكتبة ـ باستمرار ـ حضرة الوجيه الجليل الحاج السيد حسن السيد حبيب الصراف (من النجف الأشرف ) لتبرعه ـ أخيراً ـ بمبلغ ( ١٤٥ ديناراً ) .

وحضرة الزعيم المبجل الشيخ فليح الحسن ( من المشخاب ) لتبرعه عبلغ ( ٧٥ دينارآ ) .

وحضرة الشاب الموفق الاستاذ جعفر شعبان على ( مدير معمل التوفيق في النجف الاشرف ) لتبرعه بمبلغ ( ٢٠ ديناراً ) وفق الله العاملين للخير والساءين اليه إنه سميع مجيب .

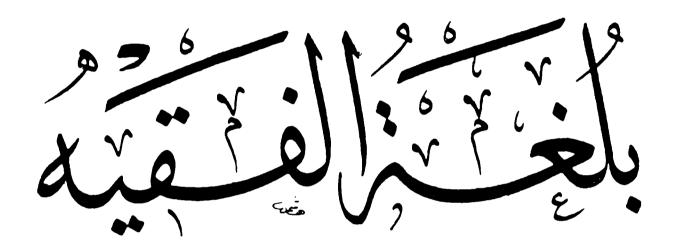

مجموعة بحوث ورسائل وقواعد فقهية لامعة تسد ضرورة الفراغ في التشريع الاسلامي والفقه الاستدلالي ، لاغنى للفقيه والقانوني عن معرفتها

# تأليف

العالم المحققوالحجة المدقق المغفور له السيد محمد بحر العلوم شرحها وعلق عليها

الله سهاحة آبة الورع سيدنا الحجة السيد محمد تقي بحرالعلوم ـ دام ظله ـ